# ست تری ای ۱۱۲۲ استرینا

# المنابذ المناب

للإمك المرجحة مد برائحسين الشيباني

امِسُكَةُ السَّرِخسِيَ الْإِمَامُرُمِحَكَمَّدُ السَّرِخسِيَ اللَّهِمَامُرُمِحَكَمَّدُ السَّرِخسِيَ اللَّهَ فِي المَامِنِينَ اللَّهُ فِي المَامِنِينَ اللَّهُ فِي المَامِنِينَ اللَّهُ فَي المَامِنِينَ اللَّهُ فَي المُعْمِنِينَ اللَّهُ فَي المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ اللَّهُ وَفِي المُعْمِنِينَ اللَّهُ وَفِي المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِينِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ الْعُمِنِينِ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ الْعُمْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِينِ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينَ المُعْمِنِينِ المُعْمِنِينِينِ الْعُمْمِنِينَ المُعْمِنِينِ المُعْمِنِينِ المُعْمِنِينِ المُعْمِم

حَكَةُ لَهُ النَّكِةُ رَكَمَا لِعَظِيمُ العَنا فِيِّ

خقیت ق رُنے کی رابع میں میں میں میں اسٹار الیسان فعی آ

الجنزءُ الأوّل

منشورات مروس لي بياني دار الكنب العلمية سروت وسياد

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقرق الملكبة الادبية والفنية محفوظة لحاد الكتب المحلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تمدير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجراً أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا عوافقة الماشر خطيساً.

## Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطبعثة آلاؤك ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧مـ

### دار الكتب العلمية

بیروت \_ لبنان

العنوان : رمل الطريف. شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٢٦٤٢٩٨ - ٢٦١١٢٥ - ٢٠١٢٢ (١ ٩٦١)٠٠ صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

### DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

# بن \_\_\_\_\_\_\_\_ لِللهِ الرَّمُنِ الرَّحِسِيِ مِقدمة الشارح

قال الإمام الأجل الزاهد إمام الأثمة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأثمة:

اعلم بأن السير الكبير آخر تصنيف صنفه محمد - رحمه الله - في الفقه . ولهذا لم يروه عنه أبوحفص - رحمه الله - لأنه صنفه بعد انصراف من العراق. ولهذا لم يذكر اسم أبي يوسف - رحمه الله - في شيء منه، لأنه صنفه بعد ما استحكمت النفرة بينهما، وكلما احتاج إلى رواية حديث عنه قال: أخبرني الثقة، وهو مراده حيث يذكر هذا اللفظ.

وأصل سبب تلك النفرة الحسد ، على ما حكى المعلَّى قال : جرى ذكر محمد في مجلس أبي يوسف فأثنى عليه ، فقلت له : مرة تقع فيه ومرة تثني عليه ، فقال : الرجل محسود .

وذكر ابن سماعة عن محمد - رحمهم الله - أن أبا يوسف - رحمه الله - في أول ما قُلِد القضاء كان يركب كل يـوم إلى مجلس الخليفة، فيـمر به طلبة العلم، فيقول أبو يوسف: إلى أين تذهبون؟ فيقال له: إلى مجلس محمد. فقال : أبلغ من قدر محمد أن يُختلف إليه ؟ والله لافقهن حجّامي بغداد وبقًاليها.

وعقد مجلس الإملاء لذلك. ومحمد - رحمه الله - مواظب على السدرس ، فلما كان في آخر حال أبي يوسف - رحمه الله - رأى الفقهاء يمرون به بكرة فقال : إلى أين ؟ فقالوا : إلى مجلس محمد. قال: اذهبوا فإن الفتى محسود.

وسببها الخاص ما حكي أنه جرئ ذكر محمد في مجلس الخليفة ، فأثنى عليه الخليفة . فحاف أبو يوسف أن يقربه ، فخلا به في قال: أترغب في قضاء مصر ؟ فقال محمد: وما غرضك في هذا ؟ فقال: قد ظهر علمنا بالعراق فأحب أن يظهر بمصر . فقال محمد : حتى أنظر . وشاور في ذلك أصحابه ، فقالوا: ليس غسرضه قضاؤك ولكن يريد أن ينحيك عن باب الخليفة . ثم أمر الخليفة أبا يوسف أن يحضره مجلسه ، فقال أبو يوسف: إن به داء لا يصلح معه لمجلس أمير المؤمنين . فقال: وما ذاك؟ قال: به سلس البول بحيث لا يمكنه استدامة الجلوس. قال الخليفة: نأذن له بالقيام عند ذلك . ثم خلا بمحمد وقيال : إن أميس المؤمنين يدعوك ، وهو رجل ملول فيلاً تطل الجلوس عنده . فإذا أشرت إليك فقم . ثم أدخله على الخليفة ، فاستحسن الخليفة لقاءه لأنه كان

ذا جمال وكلام واستحسن كلامه، وأقبل عليه وجعل يكلمه. ففي خلال ذلك الكلام أشار إليه أبو يوسف أن قم. فقطع الكلام وخرج. فقال الخليفة: لو لم يكن به هذا الداء لكنا نتجمل به في مجلسنا. فقيل لمحمد - رحمه الله -: لم خرجت في ذلك الوقت؟ فقال : قد كنت أعلم أنه لاينبغي لي أن أقوم في ذلك الوقت، لكن يعقوب كان أستاذي فكرهت مخالفته. ثم وقف محمد على ما فعله أبو يوسف. فقال : اللهم اجعل سبب خروجه من الدنيا ما نسبني إليه. فاستجيبت دعوته فيه، ولذلك قصة معروفة. ولما مات أبو يوسف لم يخرج محمد إلى جنازته. وقيل إنما لم يخرج استحياء من الناس ، فإن جواري أبي يوسف كن يعرضن به فيما يبكينه، على ما يحكى أن جواريه كن يقلن عند الاجتباز بباب محمد :

اليوم نتبع من كانوا لنا تبعــا اليوم نظهرمنا الحــزن والجزعا اليوم يرحمنا من كان يحسدنا اليوم نخضع للأقوام كلهـــم

فهذا بيان سبب النفرة.

فأما سبب تصنيف هذا الكتاب أن السير الصغير وقع في يد عبد الرحمن بن عمرو الأوراعي عالم أهل الشام . فقال : لمن هذا الكتاب ؟ فقيل : لمحمد العراقي . فقال : وما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب ؟ فإنه لاعلم لهم بالسير ، ومغاري رسول الله على وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق. فإنها محدثة فتحا . فبلغ مقالة الأوراعي محمداً فغاظه ذلك، وفرع نفسه حتى صنف هذا الكتاب . فحكي أنه لما نظر فيه الأوراعي قال : لولا ما ضمّنه من الأحاديث لقلت إنه يضع العلم من عند نفسه . وإن الله عين جهة إصابة الجواب في رأيه . صدق الله ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ [ يوسف : ٧٦ ] .

ثم أمر محمد - رحمه الله - أن يكتب هذا الكتاب في ستين دفتراً، وأن يحمل على عجلة إلى عباب الخليفة ، فقيل للخليفة : قد صنف محمد كتابًا يحمل على العجلة إلى الباب. فأعلجه ذلك وعده من مفاخر أيامه ، فلما نظر فيه ازداد إعجابه به. ثم بعث أولاده إلى مجلس محمد - رحمه الله - ليسمعوا منه هذا الكتاب، وكان إسماعيل بن توبة القزويني مؤدب أولاد الخليفة ، فكان يحضر معه ليحفظهم كالرقيب ، فسمع الكتاب، ثم اتفق أنه لم يبق من الرواة إلا إسلماعيل بن توبة وأبو سليمان الجورجاني ، فهما رويا عنه هذا الكتاب.

### سند السرخسي

قال رضي الله عنه: أخبرنا الشيخ الإمام شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الحلواني - رحمه الله - بقراءتي عليه قال: أنا القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر بن محمد النسفي، أنا الإمام أبو بكر محمد بن الفضل وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمدان الخطيب المهلبي قالا: أنا عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي قال: ثنا أبو مسحمد عبد الرحيم بن داود السمناني ، ثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن توبة القزويني، ثنا محمد بن الحسن رحمه الله.

قال - رضي الله عنه - : كان شمس الأئمة الحلواني شيخنا - رحمه الله - يقول: قال القاضي الإمام : كنا نقرأ هذا الكتاب على الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل - رحمه الله - ، فلما انتهينا إلى أبواب الأمان توفي - رحمه الله - فقرأناه على الخطيب المهلبي، فإلى أبواب الأمان الرواية عنهما والباقي عن الخطيب.

قال - رضي الله عنه - : وأخبرنا به المقاضي أبو الحسن علي بن الحسين السغدي ، قراءة عليه ، قال : ثنا الحاكم الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد الكفنيني ، ثنا الحاكم أبو أحمد ، محمد بن محمد بن الحسن ، ثنا أبو القاسم أحمد بن جم بن عصمة البلخي ، أنا نصر بن يحيى ، أنا أبو سليمان الجوزجاني ، عن محمد بن الحسن - رحمه الله -.

قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه -: وأخبرنا به الشيخ الصالح الثقة أبو حفص عمر بن منصور البزار قراءة عليه قال : أنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سليمان الوراق قال: أنا أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن أشكاب، أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الوهاب القزويني، ثنا اسماعيل بن توبة القزويني، أنا محمد بن الحسن ، قال : ثنا ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان ، عن شرحبيل بن السمط .

### ١. فضيلة الرباط

عن سلمان الفارسي أنه قال : من رابط يومًا في سبيل الله تعالى كان له كصيام شهر وقيامه. ومن قبض مرابطًا في سبيل الله تعالى أجير من فتنة القبر وأجري عليه عمله إلى يوم القيامة . وقد ذكر بعد هذا : عن مكحول أن سلمان الفارسي مر بشرحبيل بن السمط وهو مرابط قلعة بأرض فارس ، فقال : ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله على يكون لك عونًا على منزلك هذا ؟ قال : بلى . قال : سمعت رسول الله على يقول : لرباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات وهو مرابط أجير من فتنة القبر ونمي له عمله كأحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة .

### ١ ـ فضيلة الرباط

عن سلمان الفارسي أنه قال: من رابط يومًا في سبيل الله تعالى كان له كصيام شهر وقيامه. ومن قبض مرابطًا في سبيل الله تعالى أجير من فتنة القبر وأجري عليه عمله إلى يوم القيامة. وهذا الحديث وإن كان موقوقًا على سلمان فهو كالمرفوع إلى رسول الله ﷺ، لأن مقادير أجزية الأعمال لا تعرف بالرأي بل طريق معرفتها التوقيف. وقد ذكر بعد هذا: عن مكحول أن سلمان الفارسي مرّ بشرَ جبيل بن السمط، وهو مرابط قلعة بأرض فارس، فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله ﷺ يكون لك عونًا على منزلك هذا ؟قال: بلى. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لرباط يوم خير من عيام شهر وقيامه. ومن مات وهو مرابط أجير من فتنة القبر ونمي له عمله كأحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة. فتبين بهذا أن من كان عنده حديث منهم فتارة كان يرويه وتارة كان يفتي به من غير أن يروي، فكل ذلك جائر. والمرابطة المذكورة في الحديث عبارة عن يفتي به من غير أن يروي، فكل ذلك جائر. والمرابطة المذكورة في الحديث عبارة عن المسلمين أن والعدو لإعراز الدين ، ودفع شر المشركين عن المسلمين أن. وأصل الكلمة المقام في ثغر العدو لإعراز الدين ، ودفع شر المشركين عن المسلمين أن.

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ، ١٩٣ ).

وقد روي بعد هذا أكثر من هذا القدر فإنه روي : عن مكحول أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال : إني وجدت غاراً في الجبل فأعجبني أن أتعبد فيه وأصلي حتى يأتيني قدري . فقال عليه السلام : لمقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته ستين سنة في أهله .

من ربط الخيل. قال الله تعالى: ﴿ ومن رباط الخيل﴾ [الأنفال: ٦٠] فالمسلم يربط خيله حيث يسكن من الثغر ليرهب العدو به، وكذلك يفعل عدوه . ولهذا سمى مرابطة، لأن ما كان على ميزان المفاعلة يجري بين اثنين غالبًا، ومنه سمى الرباط رباطًا للموضع المبني في المفازة ليـسكنه الناس ليأمن المارة بهم من شر اللصــوص .. وجعل رباط يوم في هذا الحديث كصيام شهر وقيامه. وقدروي بعد هذا أكثر من هذا القدر فإنه روي عن مكحول أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال: إني وجدت غاراً في الجبل فأعجبني أن أتعبد فيه وأصلي حتى يأتيني قــلري . فقــال عليــه السلام : لمقــام أحــدكم في سبــيل الله خير من صــلاته ســتين سنة في ألهله . وهذا التفاوت إما بحسب التفاوت في الأمن والخـوف من العدو . فكلما كان الخوف أكثر كان الثواب في المقام أكثر. أو بحسب تفاوت منفعة المسلم بمقامه. فإن أصل هذا الثواب لإعزاز الدين وتحصيل المنفعة للمسلمين بعمله، قال عليه السلام : « خير الناس من ينفع الناس ١١٠١ ، أو بحسب تفاوت الأوقـات في الفضيلة ، وبيانه فـي حديث رواه مكحول عن أبي بن كعب أن رسول الله على قال: ﴿ لرباط يوم في سبيل الله صابراً محتسبًا من وراء عورة المسلمين في غير شهر رمضان، أفضل عند الله من عبادة مائة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. ولرباط يوم في سبيل الله صابرًا محتسبًا، من وراء عورة المسلمين في شهر رمضان أفضل عند الله – تعالى – من عبادة ألف سنة ، صيام نهارها وقيام ليلها . ومن قتل مجاهدًا ومات مرابطًا فحرام على الأرض أن تأكل لحمه ودمه ، ولم يخرج من الدنيا حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وحتى يرى مقعده من الجنة ، وزوجته من الحور السعين، وحتى يشفع في سبسعين من أهل بيشه، ويجري له أجسر الرباط إلى يوم القيامة »(٢). وفي قوله: « أجير من فتنة القبر»، دليل لأهل السنة والجماعة على أن عذاب القبر حق. فإن الفتنة هنا بمعنى العذاب. قال الله تعالى: ﴿ ذُوقُوا فُـتُنْتُكُمُ ﴾ [الذاريات: ١٤ ]، وكقـوله تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ فَـتَنُوا المؤمِّنينَ والمؤمَّناتِ﴾ [البروج: ١٠]، أي عذبوا، وأصل الفتنة الاختبار، يقول الرجل: فتنت الذهب إذا أدخله النار ليختبره، ومنه قول م تعالى: ﴿ وهم لا يفتنون ﴾ [العنكبوت: ٢]، أي لا يبتلون، وقـوله تعالى:

Burgaran Barana

<sup>(</sup>١) لم أر من ذكر أنه حديث أو لا ، انظر كشف الخفاء للعجلوني (٧٧/١) > ح [ ١٢٥٤ ] .

<sup>(</sup>٢) ضعيف جلك أخرجه ابن ماجة :الجهاد ( ٢/ ٩٢٤ ) ح [ ٢٧٦٨ ]

وروئ محمد بإسناده عن ابن عمر .. رضيَّ الله عنهـما .. أنه قال : ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر، حارس يحرس في سبيل الله في أرض

وقيل معنى قوله: ﴿ أجير من فتنة القبر ﴾ أي من ضغطة القبر . فكل أحد يبتلى بهذا إلا من عصمه الله تعالى منه ، على ما روي أنه لما سوي التراب على سعد بن معاذ رضي الله عنه تغير وجه رسول الله ﷺ فقال: ﴿ الله أكبر ، الله أكبر ! ﴾ فارتج البقيع بالتكبير . فقيل له في ذلك ؛ فقال: ﴿إنه ضغطه القبر ضغطة اختلفت منها أضلاعه ، ثم فرج الله عنه . ولو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا هذا العبد الصالح ﴾(١) . ولكن في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: ﴿ تلك الضغطة للمؤمن بمنزلة الوالدة الشفيقة يشكو إليها ابنها البار بها الصداع ، فتضع يدها على رأسه تغمزه ، وهي للمنافق بمنزلة البيضة تحت الصخرة » .

ومعنى هذا الوعد في حق من مات مرابطا والله اعلم أنه في حياته كان يؤمن المسلمين بعمله فيجازئ في قبره بالأمن مما يخاف منه . أو لما اختار في حياته المقام في أرض الخوف والوحشة ؛ لإعزاز الدين يجازئ بدفع الخوف والوحشة عنه في القبر ، كما روي أن الصائمين إذا خرجوا من قبورهم يوم القيامة يؤتون بالموائد يأكلون ويشربون والناس جياع عطاش في القيامة ؛ لأنهم اختاروا الجوع والعطش في الدنيا فجازاهم الله بإعطاء الموائد في الأخرة . وقوله : « وأجري عليه عمله ونمي له عمله » ، فذلك في كتاب الله و وجل ـ قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ، من بدركه الموت فقد وقع أجره على الله ﴾ [ النساء : ١٠٠ ] وقال عليه السلام : « من مات في طريق الحج كتب الله له حيجة مبرورة في كل سنة »(٢) ، فهذا هو المراد أيضاً في حق كل من مات مرابطاً ؛ لأنه يجعل بمنزلة المرابط إلى فناء الدنيا فيما يجري له مني في ذلك أنه من كان بنيته استدامة الرباط لو بقي حياً إلى فناء الدنيا ، والمعنى في ذلك أنه من كان بنيته استدامة الرباط لو بقي حياً إلى فناء الدنيا ، والثواب بحسب النية ، قال عليه السلام : « الأعمال بالنيات (٣) ، وروئ محمد بإسناده والثواب بحسب النية ، قال عليه السلام : « الأعمال بالنيات (٣) . وروئ محمد بإسناده

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد :المسند (٦/ ٥٥) ح [ ٢٤٣٣٧ ] (٧) انظر نصب الراية (٣/ ١٥٩ )

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري : مناقب الأنصار (٧/٧٢) ح [ ٣٨٩٨] ، ومسلم : الإمارة (٣/١٥١٥) ح [ ١٥١٨/ اخرجه البخاري : مناقب الأنصار (٢/ ٢٢٩) ح [ ٢٢٠١] ، والنسسائي : الطلاق ( ٦/ ١٢٩ ) باب : الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه ، وابن ماجة : الزهد (٢/ ١٤١٣) ح [ ٢٢٧٤] .

خوف ، لعله لا يئوب إلى أهله أو رحله، قال محمد \_ رحمه الله \_: أخبرنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، قال : من صام يومًا في سبيل الله، بعدت منه جهنم مسيرة خمسين عامًا للراكب المجدُّ لا يفتر ولايعرس، لا

عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ أنه قال: ألا أنبئكم بليلة هي أفضل من ليلة القدر! ، حارس يحرس في سبيل الله في أرض خوف ، لعله لا يتوب إلى أهله أو رحله(١)، في الحديث حث على الحراسة للغزاة في أرض الحرب ، فقد جعل ليلة الحارس أفضل من ليلة القدر التي هي خير من الف شهر ، وكان المعنى فيه أن الحارس يسعى لإزالة الخوف عن المسلمين ، والذي يحسيي ليلة القدر يسعى في فكاك نفسه ، وقد روي هذا مرفوعًا في حديث رواه أبو هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال رسول الله على : ﴿ لَمَّامُ ساعة في سبيل الله ـ تعالى ـ أفضل من إحياء ليلة القدر عند الحــجر الأسود ، وقال رسول الله ﷺ : ﴿ ثلاثة أعين لا تمسسها نار جمهنم : عين فقئت في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله (٢) ، ، وقوله : ﴿ لا يَــُتُوبِ إلى أهله » ، أي يستشهد في وجهه ، فلا يرجع إلى أهله ، وفيه إشارة إلى أن الحارس في أرض الحرب يعرض نفسه لدرجة الشهادة ؛ لأنه سلم ما باع من الله .. تعالى \_ على ما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ إِن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ﴾ [التوبة : ١١١] . قال محمد \_ رحمه الله \_: أخبرنا ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، قال : من صام يوماً في سبيل الله ، بعدت منه جهنم مسيرة خمسين عامًا للراكب المجدُّ لا يفتر ولا يعرس ، لا يفتر أي لا يضعف ، ولا يعرِّس أي لا ينزل في آخر الليل ، وهو التعريس ، والمراد من الحديث أن يجمع بين الصوم والجهاد ، فالطاعات كلها سبيل الله ـ تعالى ـ ؛ لأنه يبتغى بها رضاء الله \_ تعالى \_ ، غير أن عند الإطلاق يفهم منه الجهاد ، والجمع بينهما أشد على النفس فيكون أفضل ، على ما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن أفضل الأعمال ، قال : « أحمزها (٣) » ، أي أشقها على البدن ، وهذا أبلغ في قهر النفس الأمارة ، وما روي عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ أنه كره الجمع بين الصوم والمشي في طريق مكة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٩/ ١٤٩ ) ح [ ١٨٤٤٤ ] ، والحاكم :المستدرك ( ٢/ ٨٠ ، ٨١ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم : المستدرك ( ٢/ ٨٢ ) ، وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٣) لا أصل له ، لا يعرف ، قال الشسيخ العجلوني : قال في الدرر تبعاً للزركشي : لا يعسرف وقال ابن القيم في شرح المناول : لا أصل له ، وقال المزي : هو غرائب الاحاديث ، ولم يرو في شيء من الكتب السنة، وقال العلوي في الموضوعات الكبرى: معناه صحيح لما في الصحيحين عن عائشة: الأجر على قدر التعب، انتهى، وذكر في الملالئ عقبه، أن مسلمًا روى في صحيحه قول عائشة: إنما أجرك على قدر نصيبك، وهو في نهاية ابن الأثير مروي عن ابن حباس بلفظ أحمزها ، انظر كشف الخفاء للعجلوني (١/١٧٥) ، [80].

يفتر أي لا يضعف، ولا يعرِّس أي لا ينزل في آخر الليل، وهو التعريس، وذكر بعد هذا عن عمرو بن عنبسة السلمي أن النبي عَلَيْ قال : « من صام يومًا في سبيل الله \_ تعالى \_ بُوعِدَ من النار مسيرة مائة عام ، وعن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه كان يهتف بأهل مكة فيقول: يا أهل مكة، يا أهل البلدة، ألا التمسوا الأضعاف المضاعفة في الجنود المجندة والجيوش السائرة، ألا وإن لكم العشر، ولهم الأضعاف المضاعفة، وذكر بعد هذا عن عمر \_ رضي الله

فذلك للتحرز عـن الجدال في الحج ، وإليه أشار أبو حنيفة \_ رحـمه الله \_ فقال : إذا جمع بينهما ساء خلقه ، وجادل رفيقه ،والجدال في الحج منهيٌّ عنه، وأما إذا أمن ذلك فهو أفضل . ثم بيَّنَ مسافة تبعيد جهنم خمسين عامًا . وذكر بعد هذا عِن عمرو بن عنبسة السلمي أن النبي ﷺ قال : « من صام يومًا في سبيل الله ـ تعالى ـ بُوعدً من النار مسيرة مائة عام(١١)، وفي هذا اللفظ للعلماء قولان: أحدهما الإجراء على ظاهره أن جهنم تبعد منه، ويؤيد هذا بقوله ـ تعـالي ـ : ﴿أُولَئُكُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، لا يَسْمَعُونَ حَـسَيْسُها﴾ [الأنبياء:١٠١، ١٠٢] ، لأن المراد من التبعيد الأمن منه، لأن من كان أبعد عن جهنم كان آمنًا منها ، والتفاوت بين الحديثين في التـقدير بحسب التفاوت في نية المجاهد ، أو يكون المراد هو المبالغة في بيان تبعيد جهنم منه لا حقيقة المسافة، وذكر السبعين والخمسين والمائة للمبالغة في لسان العرب، وأيدِ هذا قوله \_ تعالى \_ ﴿إِن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ [التوبة : ٨٠] . وعن عمر - رضيَّ الله عنه - أنه كان يهتف بأهل مكة فيقول : يا أهل مكة، يا أهل البلدة ، ألا التمسوا الأضعاف المضاعفة في الجنود المجندة والجيوش السائرة، ألا وإن لكم العشر ، ولهم الأضعاف المضاعفة ، وهذه خطبة الاستنفار لتحريض الناس على الجهاد ، وقد فعله رسول الله ﷺ في مـواطن ، كما قال ـ تعالى ـ ﴿ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القــتال ﴾ [الأنفال: ٦٥]، ثم اقتدى به عــمر ـ رضيّ الله عنه ـ في تحريض أهل مكة حين تقاعدوا عن الجهاد، وفي الحديث دليل على أن المجاورة بمكة مشروع، ينال بها الثواب، أشار إليه عمر رضي الله عنه . في قوله: ألا إن لكم العشر، ولكن الثواب في الجهاد في سبيل الله أعظم، فحشهم على الجهاد ببيان تحصيل أعلى الدرجات لكي لا يتخلفوا عن الجهاد معستمدين على أنهم جيران بيت الله وسكان حرمه واعتمد فيما ذكر من الأضعاف المضاعفة على قوله: ﴿ مَمْثُلُ الدِّينِ يَنْفَقُونَ أَمُوالُهُمْ فَي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٣/ ٣٠٩) ح [ ٣٢٤٩]

11

عنه - أنه قال: لا تزال هذه الأمة على شرعة من الإسلام حسنة، وفي رواية: شريعة من الإسلام، هم فيها لعدوهم قاهرون وعليهم ظاهرون، وما لم يصبغوا الشعر ويلبسوا المعصفر، ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم، فإذا فعلوا ذلك كانوا قمنًا أن ينتصف منهم عدوهم، وذكر محمد - رحمه الله -

سبيل الله \_ إلى قوله \_ والله يضاعف لمن يشاء﴾ [البقرة : ٢٦١] ، فإذا كان هذا موعودًا لمن ينفق المال في سبيل الله فمن يبذل نفسه في سبيل الله فهو أولى، والذي يروئ عن أبي حنيفة – رحمه الله- أنه كره المجاورة بمكة ، فـتأويله معنيان : أحدهما أنه من كثر مقامه بمكة يهـون البيت في عـينه لكثرة مـا يراه، أو لكي لا يبتلي في الحـرم بارتكاب الذنوب، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ [الحج: ٢٥] . وذكر بعد هـذل عن عمر .. رضى الله عنه .. أنه قال : لا تزال هذه الأمة على شرعة من الإسسلام حسنة ، وفي رواية : شريعـة من الإسلام ، هم فيها لعـدوهم قاهرون وعليهم ظاهرون، ما لم يصبغوا الشعر ويلبسوا المعصفر ، ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم ، فإذا فعلوا ذلك كانوا قمنًا أن ينتصف منهم صدوهم ، في الحديث بيان النصرة لهذه الأمة مـا داموا مشتغلين بالجهاد . قـال الله ـ تعالى ـ : ﴿ إِن تُنْصِرُوا اللَّهُ ينصركم﴾ [محمد: ٧] ، وفيه بيان أنهم إذا اشتغلوا بالدنيا واتبعوا اللذات ، والشهوات وأعرضوا عن الجهاد ، يظفر عليهم عـ دوهم ، ومعنى قوله : ﴿ كَانُوا قَمَنًا ﴾ أي خليقًا وجديرًا ، ثم كني عن اتباع الشهوات بأن يصبغوا الشعـر ، يريد به الخضاب لتـرغيب النساء فيهم ، فأما نفس الخضاب فغير مذموم بل هو من سيماء المسلمين ، قال عليه السلام : ﴿ غيروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود (١) ،، وقال الراوي: رأيت أبا بكر \_ رضى الله عنه ـ على منبـر رسول الله ﷺ ولحيـته كأنهـا ضرام عرفج - بنصب العين ورفـعه مرويان – يريد به أنه كان مخضوب اللحية ، فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين الأعداء كان ذلك محمودًا منه. فأما إذا فعل ذلك في حق النساء، فعامة المشايخ على الكراهة وبعضهم جوز ذلك، وقد روي عن أبي يوسف أنه قال : كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. وقوله: ﴿ويلبسوا المعصفرِ»، فيه دليل على أن لبس الثوب الأحمـر مكروه ، وقد جاء في حديث ابن عـمر ـ رضى الله تعالى عنهـما ـ : أن النبي ﷺ نهى عن لبس المعـصفر ، وعن القـراءة في الركوع ، وقال عليـه السلام : ﴿ إِياكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي : اللباس ( ٤/ ٢٣٢) ح [ ١٧٥٢] ، والنسائي :الزينة ( ٨/ ١١٩، ١١٩) باب : الإذن بالخضاب ، وأحمد : المسند ( ١/ ١٦٥) ح [ ١٤١٩] .

بعد هذا عن عثمان \_ رضي الله عنه \_، أنه قام في أهل المدينة فقال : يا أهل المدينة ! خذوا بحظكم من الجهاد في سبيل الله، ألا ترون إلى إخوانكم من أهل الشام وأهل مصر، وأهل العراق فوالله ليوم يعمله أحدكم في سبيل الله \_ تعالى \_ خير له من ألف يوم يعمله في بيسته صائمًا قائمًا لا يفطر ولا يفتر، وذكر بعد هذا عن طاوس قال : قال رسول الله ﷺ: « إن الله \_ تعالى \_

والحمرة ، فإنها ري الشيطان ، وفي حديث سعد : رآني رسول الله ﷺ وعليٌّ ملحفة حمراء فأعرض عنى بوجهه ، فذهبت وأحرقتها ، ثم رآني فقال : ما فعلت بالملحفة ؟ قلت : أحرقتها حين رأيتك أعرضت عني ، فقال: هلا أعطيتها بعض أهلك ؟ وما روي بعد هذا من حديث البراء ابن عارب \_ رضي الله عنه \_ أنه قال : ما رأيت ذا لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله ﷺ ، فإنما كان ذلك في الابتداء ثم كره استعمالها للرجال بعد ذلك ، وما روي عن الشعبي أنه كان يلبس المعصفر ، فإنما فعل ذلك فرارًا من القضاء، فإنهم أرادوه للقضاء مـرارًا ، فلبس المعصفر ولعب الشطرنج ، وكان يخرج مع الصبيان لنظر الفيل، حتى رأوا ذلك منه فتركوه ، وقوله : « ويشاركوا الذين كفروا في صغارهم»، أي التزموا الخراج واشتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجهاد ، فظاهر هذا اللفظ حجمة لمن كره الاشتغال بالزراعة ، وقـد روي عن النبي ﷺ أنه رأى شيـنًا من آلات الحراثة في بيت قوم، فقال: ﴿ مَا دَخُلُ هَذَا بِيتَ قُومَ إِلَّا ذُلُّوا حَتَّىٰ كُرُ عَلَيْهُمُ عَدُوهُمُ ۗ ، ولكن تأويله عندنا إذا أعرضوا عن الجهاد، فأما بدون ذلك فلا بأس بالاشتغال بالزراعة، فإن النبي ﷺ اردرع بالجـرف ، وهو اسم مـوضع، ولا بأس بالتـزام الخـراج وتملك الأراضي الخراجية، فإن الصغار في خراج الرءوس لا في خراج الأراضي، فإن ابن مسمود والحسن بن على وأبا هريسرة كانت لهم أراض خراجية بسواد العسراق ، وكانوا يؤدون الخراج منها . وذكر محمد ـ رحمه الله ـ بعد هذا عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، أنه قام في أهل المدينة فقال : يا أهل المدينة 1 خـذوا بحظكم من الجهاد في سبيل الله ، ألا ترون إلى إخوانكم من أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق فوالله ليوم يعمله أحدكم في سبيل الله \_ تعالى \_ خير له من ألف يوم يعمله في بيته صائمًا قائمًا لا يفطر ولا يفتر ، ومعنى قوله : ﴿ قَـام في أهل المدينة ﴾ ، أي قام خطيبًا، هذه أيضًا كانت خطبــة استنفار لأهل المدينة كمـا فعل عمـر ـ رضي الله عنه ـ بأهل مكة ، وفيــه دليل على أنه لا بأس للمرء أن يحلف صادقًا بالله ، وإن لم يكن له حاجة إلى ذلك ، فإن عشمان ـ رضى الله عنه \_ حلف على ما ذكر من الوعد للمجاهد في سبيل الله وكان مستغنيًا عن ذلك ،

بعثني بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت رمحي -أو ظل رمحي -، وجعل الذلُّ والصَّغار على من خالفني ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .

ثم عيَّرُهم عـ شمان بإخـوانهم من أهل الشام ومـصر والعراق ، فـإنهم لم يتقـاعدوا عن الجُهاد، تُحريضًا لهم على الجهاد ، ومعنى هذا التفصيل ما بينا أن في الجهاد إعزاز الدين وقهر المشركين ودفع شرهم عن المسلمين ، وذلك غير ظاهر في عمل من يقيم في أهله بالمدينة . وذكر بعد هذا عن طاوس قال : قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِنَ الله ـ تَعَالَىٰ ـ بَعْثَنِي بالسيِفُ بين يدي السباعة وجمعل رزقي تحت رمسحي – أو ظل رمحي – ، وجمعل الللُّ والصغار على من خالفني ، ومن تشبه بقوم فهو منهم " (١) ، والمراد بقوله : ﴿ بَعْشَنَى بالسيف "، أي بعثنى بالقتال في سبيل الله، كما قال عليه السلام: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله (٢) ، ولأن القتــال في حق غيره من الأنــبياء لم يكن مــأمورًا به وخص رسول الله ﷺ بذلك، وصفته في التوارة: نسبي الملحمة، عيناه حسمراوان من شدة القتال، وفي صفة أمته : أناجـيلهم في صدورهم، وسيوفهم على عواتقهم، وإليه أشار في قـوله عليه السلام: « السـيوف أردية الغزاة » ، وفي حديث سفيان بن عـيينة قال: بعث رسول الله علي الربعة سيوف: سيف لقتال المشركين باشر به القتال بنفسه، وسيف لقتال أهل الردة، كما قال ـ تعالى ـ : ﴿تقاتلونهم أو يسلمون﴾ [الفتح: ١٦] ، فقاتل أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ بعده في حق مانعي الزكاة، وسيف لقتال أهل الكتاب والمجوس كما قال ـ تعالى ـ: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴾ . . إلى أن قال : ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [التوبة : ٢٩]، فقاتل به عمر ـ رضي الله عنه ـ، وسيف لقتال المارقين ، كــما قال ـ تعالى ـ : ﴿ فإن بغت إحداهمــا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ﴾ [ الحجرات: ٩]، فقاتل به عليٌّ ـ رضي الله عنه ـ، على ما روي عنه أنه قال : أمرت بقتال المارقين والناكثين والقاسطين. وقوله: «بين يدي الساعة »، أي بالقرب من القيامة . قال الله \_ تعالى \_: ﴿اقتربت الساعة﴾ [القمر:١] ،

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور :سننه ( ٢/ ١٤٣ ) ح [ ٢٣٧٠ ] عن الحسن .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري : الإيمان ( ١/ ٩٥، ٩٥) ح [ ٢٥ ] ، ومسلم : الإيمان ( ١/ ٢٥) ح [ ٣١ / ٢١] ، وأبو داود : الزكاة ( ٢/ ٩٥) ح [ ٢٥٠٦ ] ، والنسائي: الزكاة ( ٥/ ٢) باب : مانع الزكاة ، وابن ماجة : الفتن ( ٢ / ١٢٩٥ ) ح [ ٣٩٢٧ ] ، والدارمي : السير ( ٢/ ٢٨٧ ) ح [ ٢٤٤٢ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٢٥٥٠ ) ح [ ٢٨٤٢ ] .

وذكر عن مكحول قال: لما قتل ابن رواحة، قال عليه السلام: «كان أولنا فصولاً ، وآخرنا قفولاً ، وكان يصلي الصلاة لوقتها»، وذكر بعد هذا

وقيل في تفسير قوله : ﴿ فيم أنت من ذكراها ﴾ [النازعات: ٤٣] : فيم السؤال عن الساعة وأنت من أشراطها ؟، ومعنى قوله: «وجعل رزقي تحت رمحي أو ظل رمحي»، قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام، كان الغازي إذا جنَّه الليل فركز رمحه عند قوم فعليهم أن يضيفوه ، فإن لم يفعلوا ذلك حتى أصبح كان متمكنًا من أن يغسرمهم ، ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه (١)»، وقيل المراد به حل الغنائم لهذه الأمة ، فإنها [ ما ] كانت تحل لأحد قبل مبعث رسول الله ﷺ، وبيان ذلك في قوله ـ تعالى ـ : ﴿ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيبًا ﴾ [الأنفال: ٦٩]، وقال وذكر من جملتها حل الغنائم ولم يرد بالظل حقيقة العنائم ولم يرد بالظل حقيقة الظلى، لكن أراد به الأمان، ومنه قوله: «السلطان ظل الله في الأرض» يريد به الأمان، ومعنىٰ قوله: «وجعل اللل والصغار على من خالفني»، أي ذل الشرك لقوله ـ تعالىٰ ـ: ﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ [المنافقون: ٨] ، فهذا بيان الذل على المشركين، وقيل: المراد من الصغار، صغار الجـزية على ما قال ـ تـعالى ـ: ﴿وهم صاغـرون﴾ [التوبة: ٢٩]، وقوله : ١ من تشبه بقوم فهو منهم »، أي تشبه بالمجاهدين في الخروج معهم والسعي في بعض حواثجهم وتكثير سوادهم، فيكون منهم، في استحقاق الغنيمة في الدنيا والثواب في الآخرة، وفي مثل هذا قال عليه السلام: «هم القوم لا يشقى جليسهم»(٣)، في حق العلماء . وذكر عن مكحول قال : لما قتل ابن رواحة ، قال عليمه السلام : ﴿ كَانَ أولنا فصولاً ، وآخرنا قفولاً ، وكان يصلى الصلاة لوقتها» ، في الحديث دليل على أنه لا بأس بالثناء على الميت بما هو فيه ، وإنما يكره مجاوزة الحد بذكر ما لم يكن فيه ، ومعنى قوله : «أولنا فصولاً» أي من الصف بالخروج إلى المبارزة، «وآخرنا قفولاً» أي رجوعًا عن القتال ، فبيِّن شدة رغبته في الجهاد وهو مندوب إليه ، قال ـ تعالى ـ : ﴿ فاستبقوا الخيرا ت ﴾ [ البقرة : ١٤٨ ] ، وقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وسارعــوا إلى مغفرة من ربكم ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، وبيَّن شدة صبره على القتال حيث كان آخرهم رجوعًا ، وهو صفة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد : المسند ( ٥/ ٧٧ ) ح [ ٢٠٧٢٢ ] ، والبيهقي ( ٦ / ١٠٠ ) ح [ ١١٥٤٥] ، والدارقطني ( ٦ / ٢٠٠ ) ح [ ٩١ ] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: التيمم (١/ ١٩٥) ح [ ٣٣٥]، ومسلم: المساجد (١/ ٣٧٠) ح [ ٣/ ٢١٥]،
والدارمي: السير (٢/ ٢٩٥) ح [ ٢٤٦٧]، وأحمد: المسئد ( ١/ ٣٠١) ح [ ٢٧٤٥].

<sup>(</sup>٣) أخبرجه البسخاري : اللاصوات ( ١١ / ٢١٢ ) ح [ ٦٤٠٨ ]، والترملي : اللاصوات ( ٥٧٩٠٥) ح [٣٦٠٠]، وأحمد : المسئل ( ٢/ ٣٨٢ ) ح [ ٨٩٩٥ ] .

عن معبد قال: إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر، وقذف في قلوبهم الرعب، وروئ بعده عن محمد بن كعب، قال: قيل لعلي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ في قوله تعالى: ﴿إِن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين﴾، أهو التعربُ ؟ قال: لا، ولكنه الزرع، وذكر عن الحسن

مدح، قال الله - تعالى \_ : ﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠ ] ثم بيِّن أنه كان يصلى الصلاة لوقتها، أي مع حرصه على القتال كان يحفظ الصلاة لوقتها، وهو أشق ما يكون على المجاهد، وهو صفة مدح، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ حافظوا على الصلوات ﴾ [ البقرة: ٢٣٨ ] ، وجاء في تأويل قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مِنْ اتخذ عند الرحمن عهداً﴾ [مريم: ٨٧] أنه المحافظة على الصلوات في وقتها، والحديث حجة على الشافعي، فإنه يجيز الجمع بين الصلاتين في السفر، والجهاد أبدًا يكون في حال ما يكون مسافـرًا، ومع هذا مدحـه على محافظة الصلـوات في وقتهـا، ولو كان الجمع جائزًا لما استقام ذلك. وذكر بعد هذا عن معبد قال: إذا زرعت هذه الأمة نزع منهم النصر، وقذف في قلوبهم الرعب، وروئ بعده عن محمد بن كعب، قال: قيل لعلي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ في قوله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ إِن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ﴾ [ آل عمران : ١٠٠ ] ، أهو التعرّبُ ؟ قال : لا، ولكنه الزرع ، وتأويل الحديثين واحــد ، فتأويل الأول : إذا زرعــت هذه الأمة ، يعني إذا اشتغلوا بالزراعة وأعرضوا عن الجهاد أصلاً نُزعَ منهم النصر فأما إذا اشتغل البعض بالزراعة ، والبعض بالجهاد فلا بأس به ، وينسخى أن يكون كذلك، حتى يتقوى المقاتل بما يكتسبه الزارع ويأمن الزارع بما يذب المقاتل عنه. قال عليه السلام: ﴿ المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضًا (١)، وهذا لأن الكل إذا اشتغلوا بالجهاد لا يتفرغون للكسب، فيحتــاجون إلى ما ياكلون ويعلفون دوابهم، فلا يجــدون فيعجزون عن الجهــاد ، فيعود على موضــوعه بالنقص، ثم فهــموا من معنى الآيــة التعرب، وهو المقــام بالبادية وترك الهيجرة للقتال، وكأنهم اعتمدوا في ذلك ظاهر قوله ـ تعالى ـ : ﴿ الأعـراب أشد كفرًا ونفاقًا ﴾ [ التوبة : ٩٧ ] ، فبيَّن لهم على \_ رضى الله عنه \_ أن المراد هو الإعراض عن الجهاد بالاشتغال بالزراعة ، وأيد هذا التأويل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنْ تَطَيُّعُوا الَّذِينَ كفروا ﴾ [آل عمران: ١٤٩]، وهذا لأن طاعة الكفار فيما يطلبون منا ، وهم يطلبون منا الإعراض عن الجهاد لا نفس الزراعة. وذكر عن الحسن البصري أن رجلاً وضع قرنًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الصلاة ( ۱/ ۱۷۶ ) ح [ ٤٨١ ] ، ومسلم : البر (٤ / ١٩٩٩) ح [٦٥ / ٥٨٥٧]، والترمذي : البر (٤/ ٣٢٥) ح [ ١٩٢٨ ] ، وأحمد : المسند (٤/ ٤٠٥ ) ح [ ١٩٦٤٥ ] .

البصري أن رجلاً وضع قرنًا له، أي جعبة، وقام يصلي، فاحتمل رجل قرنه، فلما انصرف نظر فلم ير قرنه، فأفزعه ذلك، فبلغ ذلك النبي على فقال: « لا يحل لامرئ مسلم أن يروع أخاه المسلم». قال: وذكر عن سليمان بن بريدة أنه قال: قال رسول الله على الله على الماء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل يخالف إلى امرأة رجل من المجاهدين إلا وقد وقف

له ، أي جعبة ، وقام يصلي ، فاحتمل رجل قرنه ، فلما انصرف نظر فلم ير قرنه ، فأفزعه ذلك ، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال : « لا يحل لامرئ مسلم أن يروع أخاه المسلم » ، منهم من يروي: فاحتل، أي حله ليخرج بعض ما فيه، ومنهم من يروي: فاحتل بمعنى احتال، والأصح الأول ، والمعنى أنه رفعــه على وجه لم يشعر به أحد ، وقــد علم رسول الله وجه المزاح لا على قصد السرقة ، ولكن مع هذا قال ذلك ، لأنه حين لم ير قرنه أفزعه ذلك ، والذي مازحـه هو الذي أفزعه، فقال : ﴿ لَا يَحَلُّ لَامْرِئُ مسلم أن يروع أخاه المسلم»، فيه بيان عظم حرمة المؤمنين ، وعظم حرمة المجاهدين في سبيل الله ـ تـعالى ـ وقد ورد في نظيره آثار مشـهورة: عن الحسن أن رجلاً سلَّ سـيفه على رجل فجعل يفرقه ، فبلغ ذلك الأشعري ، فقال : لا زالت الملائكة تلعنه حتى غمده ، وفي رواية : أغمده، يحتمل أنه أراد به أبا مالك الأشعري ، والأصح أنه أراد أبا موسى الأشعري وهو كالمرفوع إلى رسول الله ﷺ ، 'ذان هذا ليس من باب ما يعرف بالرأي ، وفيه دليل علمي عظم وزر من روع مسلمًا بأن شهر عليه سلاحه ، وإن لم يكن من قصده أن يضربه، وجاء في الحديث: «من شهر سلاحًا على مسلم فقد أطلُّ دمه» ، أي أهدره ، وفي قـوله : ﴿ مَا زَالَتَ الْمُلائِكَةُ تُلْـعنه ﴾ ، إشارة إلى هذا ، فـإن الملائكة يستغفرون للمؤمن ، وإنما يلعنونه إذا تبدلت صفته ، فإنما يحمل على من يفعل ذلك مستحلاً قتل المسلم فيصير كافرًا أو قاصدًا قتله لإيمانه . قال: وذكر عن سليمان بن بريدة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: « حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم ، ما من رجل يخالف إلى امرأة رجل من المجاهدين إلا وقد وقف يسوم القيامة ، فيقال له: هذا خانك في أهلك ، فخذ من عمله ما شئت، فما ظنكم؟)(١) ، فيه بيان عظم حرمة المجاهدين ، لأن زيادة حرمة النساء لزيادة حــرمة الأرواج ، وإليه أشار الله ــ تعالى ــ في قوله : ﴿ وَأَرْوَاجِهُ أَمُهَاتُهُم ﴾ [الأحـزاب : ٦] ، وفي قوله − تعالىٰ ــ: ﴿ نَوْتُهَا أَجْرِهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم : إمارة (۲/ ۱۰۰۸) ح [۱۸۹۷/۱۳۹]، وأبو داود: الجفهاد (۲/ ۷) ح [ ۲۲۹۲]، والنسائي: الجهاد (۲/ ۲۲) ح [۲۲۰۶۱] .

يوم القيامة، فيقال له: هذا خانك في أهلك ، فخذ من عمله ما شئت، فما ظنكم؟»، قال: وذكر بعد ذلك عن معاوية بن قرة قال: قال رسول الله على « في كل أمة رهبانية، ورهبانية أمتي الجهاد، وذكر بعد هذا عن أبي قتادة أن رسول الله قام يخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الجهاد فلم

مرتين ﴾ [ الأحزاب : ٣١ ] ، ثم إنما استحق هذا الوعـيد ، لأن المجاهد خرج من بيته وجعل أهله أمانة عند القاعد ، وعند الله تعالى ، فبإذا خان في أهله فقد خان في أمانة الله ـ تعالى ـ ولأنه سمعي إلى قطع الجهاد ، لأن المجاهد إذا علم أن غميره يخونه في أهله لا يخرج، ولا يحل له الخروج من غير ضرورة، لأن حفظ أهله واجب عليه عينًا، والقتــال ليس بواجب عليه عينًا، ومــتى لم يخرج ينقطع الجــهاد، فيكون هو ســاعيًا في قطع الجهاد وتقموية المشركين على المسلمين ، فلهذا قال إنه يحكم يوم القيمامة في عمله يأخذ منه ما شاء ، ثم قال : (ما ظنكم)، يعني : أتظنون أنه يبقي له شيئًا من عمله مع حاجته إليه في ذلك الوقت ؟ ، وبيان هذا في حديث علي ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله على : ﴿ لا تؤذوا المجاهدين ، فإن الله ـ تعالى ـ يغضب لهم ، كما يغضب للمرسلين ويستجيب لهم كما يستجيب للمرسلين ، ومن آذي مسجاهدًا في أهله فمأواه النار ، ولا يخرجه منها إلا شفاعة المجاهد له إن فعل ذلك. قال: وذكر بعد ذلك عن معاوية بن قرة قال: قال رسول الله ﷺ: « في كل أمة رهبانية ، ورهبانية أمتى الجهاد»(١٠) ، ومعنى الرهبانية هو التفرغ للعبادة ، وترك الاشتغال بعمل الدنيا ، وكان ذلك في الأمم الماضية بالاعتزال عن الناس والمقام في الصوامع ، فقد كانت العزلة فيهم أفضل من العشرة ، ثم نفئ ذلك رسول الله عليه السلام بقوله: ﴿ لا رهبانية في الإسلام (٢) ، وبين طريق الرهبانية لهـذه الأمة في الجهاد ، لأن فيه العشرة مع الناس، والتفرغ عن عمل الدنيا، والاشتغال بما هو سنام الدين، فقــد سمى رسول الله عليه الســـلام الجهاد سنام الدين، وفيــه أمر بالمعروف ونهيّ عن المنكر، وهو صــفة هذه الأمة، وفيــه تعرض لأعلى الدرجات وهو الشهادة، فكان أقوئ وجوه الرهبانية. وذكر بعد هذا عن أبي قتادة أن رسول الله قمام يخطب الناس ، فحمد الله وأثنى عليم ، ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئًا أفضل من الجهاد إلا الفرائض ، يريد به الفرائض التي يثبت فرضها عينًا، وهي الأركان

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند ( ٣/ ٢٦٦ ) ح [ ١٣٨١٥ ] عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد : المسند ( ٦/ ٢٢٦ ) ح [ ٢٥٩٤٧ ] بلفظ : إن الرهبانية لم تكتب علينا ، وقال ابن حجر : لم أره بهـذا اللفظ لكن في حديث سبعد بن أبي وقــاص عند البيــهقي: إن الله أبدلنا بــالرهبانيــة الحنيفــية السمحة، انظر كشف الخفاء للعجلوني ( ٢/ ٥٠٠ ) ح [ ٣١٥٤ ] .

يدع شيئًا أفضل من الجهاد إلا الفرائض . قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت من قتل في سبيل الله هل ذاك مكفر عنه خطاياه؟ قال : فسكت ساعة حتى ظننا أنه قد أوحي إليه، ثم قال: نعم، إذا قتل محتسبًا صابرًا مقبلاً غير مدبر، إلا الدين فإنه مأخوذ به، كما زعم جبريل عليه السلام .

الخمسة ، والجهاد فرض أيضًا لكنه فرض كفياية ، والثواب بحسب وكادة الفريضة، فما يكون فرضًا عـينًا فهو أقوى، فلـهذا، استثنى الفـرائض من جملة ما فــضل رسول الله عليه السلام الجهاد عليه . قال : فقام رجل فقال : يا رسول الله ! أرأيت من قتل في سبيل الله هل ذاك مكفر عنه خطاياه ؟ قال : فسكت ساعة حتى ظننا أنه قد أوحي إليه ، ثم قال : نعم ، إذا قتل محتسبًا صابرًا مقبلًا غير مدبر ، إلا الدَّين فإنه مأخوذ به ، كمَّا زعم جبريل عليه السلام، فيه بيان علو درجة الشهداء، والشهادة حيث جعل الله الشهادة سببًا؛ لتمحيص الخطايا، وقــد جاء في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال: امن استشهد في سبيل الله، فأول قطرة تقطر من دمه تغفر له جميع ذنـوبه، وبالقطرة الثانية يكسى حلة الكرامــة، وبالقطرة الثالثــة يزوج الحور العين، (١١)، وهو مــعنى الحديث المعــروف : «السيف محَّاءُ الذنوب إلا الدَّين »(٢٠) ، ومن علو حال الشهداء مـا قال رسول الله عليه السلام يوم أحد: ﴿ إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ أَرُواحٍ مَنَ اسْتَشْهَدُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَي أَجْوَافَ طَير خَضُر ترد "زار الجنة ، وتأكل من ثمارها ، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش، فلما أصابوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا : ليت إخواننا يعلمون ما نحن فيــه، فيجدُّون في الجهاد»(٣)، فيقول الله ــ تعالى ــ : «إني مبلغهم عنكم »، وهو تأويل قوله ــ تعالى ــ : ﴿ولاً تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا ﴾ [ آل عمران: ١٦٩ ] ، ثم هذه الدرجة للشهيد إذا كان راغبًا فيها، وذلك بأن يكون محتسبًا صابرًا مقبلًا ، ثم في الحديث بيان شدة الأمر في مظالم العباد، فإنه مع هذه الدرجة للشهبيد بيَّنَ أنه مطالب بالدّين، وأنه قال ذلك عن وحي، فإنه قال : ﴿ كما زعم جبريل عليه السلام ؛ ، ليعلم كل أحد أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي : فضائل الجهاد (٤/ ١٨٧ ) ح [ ١٦٦٣] ، وابن ماجه : الجهاد (٢/ ٩٣٥) ح [٢٧٩٩]، وأحمد : المسند (٤/ ٢٠٠) ح [ ٢٧٧٩] بلفظ : يعطن الشهيد ست خصال .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: المسند (٤/ ١٨٥) ح [ ١٧٦٧٤] ، لفظه : السيف محاء الخطايا ، وقال الحافظ ابن حجر في اللآلئ: هو حمديث لا يعرف أصلًا، ولا بإسناد ضعيف ، ومعناه صحيح ، وقمال ابن كثير في تاريخه: لا نعرف له أصلاً بهذا اللفظ ، ومعناه صحيح كما أخرجه ابن حبان عن عمر رفعه بلفظ : إن السيف محاء للخطايا ، انظر كشف الخفاء للعجلوني (٢/ ٧٤٠) ح [ ٢٢٠٠].

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد : المسئد ( ١/ ٢٦٥ ) ح [ ٢٣٩٢ ] .

وذكر بعد هذا عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي عليه السلام، فقال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يريد عرض الدنيا، فقال عليه السلام: «لا أجر له»، فأعظم الناس ذلك، فقالوا للرجل: عُد لرسول الله لعلك لم تفقهه، أي: لم تفهمه، فقال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرض الدنيا، فقال: «لا أجر له»، ثم أعاد الثالثة ، فقال: «لا أجر له»، ثم أعاد الثالثة ، فقال: «لا أجر له»، وقال: وعن خيثمة قال: أتيت أبا الدرداء \_ رضى

لابد من طلب رضا الخصم ، وقيل هذا كان في الابتداء حين نهي رسول الله عليه السلام ، عن الاستدانة ، لقلة ذات يدهم ؛ لعجزهم عن قضائه ، ولهذا كان لا يصلي على ميت مديون لم يسخلف مالا يقضي به دينه ، ثم انتسخ ذلك بقوله عليه السلام : «من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا أو عيالا فهو علي الله ، وقد ورد نظير هذا في الحج ، أن النبي عليه السلام ، دعا لأمته بعرفات فاستجيب له إلا المظالم فيما بينهم ، ثم دعا بالمشعر الحرام صبيحة الجمع ، فاستجيب له حتى المظالم، ونزل جبريل عليه السلام يخبره أن الله \_ تعالى \_ يقضي عن بعضهم حق بعض ، فلا يبعد مثل ذلك في حق الشهيد المديون ، فهذا معنى قولنا : إنه دخل فيه بعض اليسر .

وذكر بعد هذا عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي عليه السلام ، فقال : رجل يريد الجهاد في سبيل الله ، وهو يريد عرض الدنيا ، فقال عليه السلام : « لا أجر له» ، فأعظم الناس ذلك، فقالوا للرجل: عُد لرسول الله لعلك لم تفقهه، أي لم تفهمه ، فقال : رجل يريد الجهاد في سبيل الله ، وهو يستغي عرض الدنيا ، فقال : « لا أجر له » ، ثم أعاد الثالثة ، فقال : « لا أجر له » (٢) ، فيه دليل على أنه لا بأس للسائل أن يكرر السؤال ، وأنه لا ينبغي للمجيب أن يضجر من ذلك ، فرسول الله عليه السلام لم ينكر عليه تكرار السؤال ، والصحابة أمروه بالإعادة ، مع أنهم كانوا معظمين له ، وكانوا لا يكنون أحداً في ترك تعظيمه ، فعرفنا أنه ليس في إعادة السؤال ترك التعظيم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري :استقراض (٥/ ٧٥) ح [٢٣٩٨] ، ومسلم : فرائض (٣/ ١٢٣٨) ح [١٦١٩/١٧]، وأبو داود: فرائض (٣/ ١٢٣) ح [٢٩٠٠] ، والترمذي: جنائز (٣/ ٣٧٣) ح [٢٠٧٠] ، وابن ماجة : فرائض (٢/ ٩١٤) ح [٢٧٣٨] ، وأحمد :المسند (٣/ ٢٩٦) ح [٢٤١٦٦] .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: الجهاد (۳/ ۱۳) ح [۲۰۱۲]، وأحمد: المسئد (۲/ ۲۲۲) ح [۲۸۸۱]، والحاكم:
المستدرك (۲/ ۸۵).

الله عنه \_ فقلت: رجل أوصى إلي فأمرني أن أضع وصيته حيث تأمرني، فقال: لو كنت أنا لكنت أضعها في المجاهدين في سبيل الله، فهو أحب إلي من أن أضعها في الفقراء والمساكين، وإنما مثل الذي ينفق عند الموت كمثل الذي يُهدي إذا شبع، وذكر بعد هذا عن مكحول أنه بلغه أن من لم يجاهد

ثم تأويل الحديث من وجهين: أحدهما أن يري الخارج من نفسه، أنه يريد الجهاد ومراده في الحقسيقة إصابة المال، فهذا حسال المنافقين في ذلك الوقت، وهذا لا أجر له، أو يكون المراد أن يخرج على قصد الجهاد ويكون معظم مقصوده تحصيل المال في الدنيا، الدنيا يصيبها، أو إلي امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه،(١) ، وقال للذي استؤجر على الجهاد بدينارين : ﴿ إنما لك ديناراك في الدنيا والآخرة » ، فأما إذا كان معظم مقبصوده الجهاد ، وهو يرغب في ذلك في الغنيسمة فهو داخل في جسملة ما قال الله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ ليس عليكم جناح أن تبتغـوا فضلاً من ربكم ﴾ [ البقرة : ١٩٨ ] ، يعني التجارة في طريق الحج ، فكما أن هناك لا يحسرم ثواب الحج فهاهنا لا يحرم ثواب الجهاد . وقال : وعن خيشمة قال : أتيت أبا الدرداء \_ رضي الله عنه \_ فقلت : رجل أوصى إلىَّ فأمرني أن أضع وصيته حيث تأمرني، فقال : لو كنت أنا لكنت أضعها في المجاهدين في سبيل الله، فهو أحب إليَّ من أن أضعها في الفقراء والمساكين، وإنما مثل الذي ينفق عند الموت كمثل الذي يُهدي إذا شبع ، فيه دليل أن الوصية بهذه الصفة صحيحة بأن تقول للوصي : ضع ثلث مالي حيلت أحببت أو حيث أحبه فسلان ، وفيه دليل أن الصرف إلى فقراء المجاهدين أولى من الصرف إلى غيسرهم؛ لأن فيه معنى الصدقة والجهاد بالمال، وإيصال منفعة ذلك إلى جميع المسلمين بدفع أذى المشركين عنهم بقوته، ثم بيَّنَ أن مع هذا كله لا ينال هذا الموصلي [ من الثواب ] ما كـان يناله إن لو فعل بنفسه في حياته، لأن في حياته كان ينفق المال في سبسيل الله ـ تعالى ـ مع حاجته إليه ، وقد زالت حاجته بموته، فهو كالذي يُهدي إذًا شبع، وفي نظيره قال عليه السلام: ﴿ أَفْضُلُ الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ، تأمل العيش وتخشئ الفقر، لا حتى إذا بلغت هذه \_ وأشار إلى التراقي \_ ، قلت : لفلان كــذا ولفلان كذا، لقد كان ذلك وإن

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه

أو لم يعن مجاهدا أو لم يخلفه في أهله بخير أصابته قارعة قبل يوم القيامة، قال: وذكر عن الحسن \_ رضي الله عنه \_، قال: قال رسول الله على الله عنه ربكم: من خرج مجاهدا في سبيلي ابتخاء مرضاتي، فأنا عليه ضامن أو هو علي ضامن، إن قبضته أدخلته الجنة، وإن رجعته رجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، قال: وذكر عن الحسن قال: أتى رسول الله على رجل من المسلمين، فقال: ضعفت عن الجهاد، ولي مال، فمرني بعمل إذا عملته كنت بمنزلة

لم تقل ١٠٠٠ . وذكر بعد هذا عن مكحول أنه بلغه أن من لم يجاهد أو لم يعن مجاهداً أو لم يخلفه في أهله بخير ، أصابته قارعة قبل يوم القيامة ، والقارعة هي الداهية التي لا يحتملها المرء ولا يتمكن من ردها ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفُرُوا تَصْيَبُهُم بما صِنعوا قارعة ﴾ [الرعد: ٣١] ، وفي هذا بيان فضيلة الجهاد ، ونيل الثواب بالإعانة للمجاهد، وعظم وزر من خان المجاهد في أهله، وكأن هذه الخصال الثلاثة - يعني ترك الجهاد، وترك إعانة المجاهدين، والخيـانة للمجاهد في أهله - لا تجتمع إلا في منافق، والوعيد المذكور لائق بحق المنافقين . قال : وذكر عن الحسن \_رضى الله عنه \_ ، قال : قال رسول الله ﷺ: « قال ربكم : من خرج مجاهدًا في سبيلي ابتغاء مرضاتي، فأنا عليه ضامن أو هو على ضامن ، إن قبضته أدخلته الجنة ، وإن رجمته رجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة ا (٢)، وفي الحديث بيان ما وعد الله - تعالى - للمجاهد في سبيله من الغنيمة في الدنيا، والجنة في الآخرة، ولفظ الضمان المذكور في الحديث لـبيان الموعود على سبيل المجاز والتوسع في العبسارة، ولا يجب لاحد على الله - تعالى - ضمان في الحقيقة، فيكون دليلاً على أنه لا بأس بالتوسع بمثل هذه العبارة، فيقال : إن الله ضمن الرزق لعباده ، أو يقال : رزق العباد على الله - تعالى - ، ويكون المراد به أنه وعد لهم ذلك، وهو لا يخلف الميعاد. قال: وذكر عن الحسن قال: أتن رسول الله ﷺ رجل من المسلمين ، فقال : ضعفت عن الجهاد ، ولي مال ، فمرني بعمل إذا عملته كنت بمنزلة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الزكاة (٣/ ٣٣٤) ح [١٤١٩] ، ومسلم: الزكاة (٢/ ٢١٦) ح [٩٣ / ٢٣]، والنسائي: الزكاة (٥/ ٥٠) باب : أي الصدقة أفضل ؟ ، وابن ماجة : الوصايا ( ٢/ ٩٠٣ ) ح [ ٢٠٧٦]، وأحمد : المسند ( ٢/ ٤١٥ ) ح [ ٢٩٣٧] .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٥/ ٣٢٠ ) .

المرابط، قال: « مر بالمعروف ، وانه عن المسنكر ، وأعن الضعيف ، وأرشد الأخرق ، فإذا فعلت ذلك كنت بمنزلة المرابط ، قال: وذكر بعد هذا عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ قال: إذا تبايعتم بالعين، واتبعتم أذناب البقر، وكرهتم الجهاد، ذللتم حتى يطمع فيكم عدوكم، وذكر بعد هذا عن ضمرة بن حبيب أن النبي عليه السلام قال: «أعظم القوم أجراً خادمهم، وذكر بعد هذا عن مجاهد قال: أردت الجهاد فأخذ ابن عسمر بركابي، فأبيت ذلك عليه، فقال:

المرابط، قال: « مر بالمعروف، وانه عن المنكر، وأعن الضمعيف، وأرشد الأخرق، فإذا فعلت ذلك كنت بمنزلة المرابط ، ، في الحديث بيان على و درجة المرابط ، فإن الرجل إذ عجز عن ذلك طلب من رسول الله عليه السلام أن يرشده إلى ما يقوم مقام المرابط في الثواب، وقد أرشده رسول الله عليه السلام إلى ذلك فيما قال، لأن الجهاد أمر بالمعروف ونهى عن المنكر - وهو الـشرك - وإعـانة الضـعـيف من المسلمين بدفع أذى المشـركين عنهم، وإرشاد الأخرق، وهو المشرك، فمن فعل ذلك بحسب ما يقدر عليه بنفسه ، أو عاله ، فهو عنزلة المرابط . قال : وذكر بعد هذا عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : إذا تبايعتم بالعين ، واتبعتم أذناب البقر ، وكبرهتم الجمهاد ، ذللتم حسن يطمع فيكم عدوكم ، العين جمع عينة وهو نوع بيع أحدثه البخلاء من أكلة الربا للتحرر عن محض الربا، وقد بينا صورته في «الجامع الصغيـر»، وإنما كره ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ ؛ لأن فيه إظهار البخل وترك الانتداب إلى ما ندب إليه الشرع من إقراض المحتاج، وقوله: ﴿واتبعــتم أذناب البقرِ ، أي اشــتغلتم بالزراعة وتركــتم الجهاد أصــلاً ، وقد بينا أن ذلك سبب لطمع العدو في المسلمين وكرتهم عليهم فيذلون بذلك. وذكر بعد هذا عن ضمرة ابن حبيب أن النبي عليه السلام قال: «أعظم القوم أجراً خادمهم»(١١)، وفي الحديث حث على الرغبة في خمدمة المجماهدين وتعهمد دوابهم، فسمن فعل ذلك كسان له مثل أجمر المجاهدين مع استحقاق صفة السيادة في الدنيا، قال عليه السلام: «سيد القوم خادمهم»، هذا لأن المجاهد لا يتفرغ للجهاد إلا إذا كان له من يطبخ ويربط دابته، فأما إذا لم يكن احتاج إلى أن يفعل بنفسه فيتقاعد عن الجهاد، فكان الخادم سببًا للجهاد. وذكر بعد هذا عن مجاهد قال: أردت الجهاد فأخذ ابن عمر بركابي، فأبيت ذلك عليه، فقال:

 <sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور :سننه ( ۲/ ۱۵۷ ) ح [ ۲٤٠٦ ] .

أتكره لي الأجر؟، فقد بلغنا أن خادم المجاهدين في أهل الدنيا بمنزلة جبريل في أهل السماء، وذكر بعد هذا عن مجاهد، عن تُبيع - وهو ابسن امرأة كعب -، عن كعب قال: إذا وضع الرجل رجله في السفينة خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه ، المائد فيه كالمتشحط في دمه في سبيل الله ، والغريق فيه له مثل أجر شهيدين، والصابر فيه كالملك على رأسه التاج ، قال محمد - رحمه الله - : وبه ناخذ، فنقول: لا بأس بغزو البحر وهو أعظم أجراً من غيره،

أتكره لي الأجر؟ ، فقد بلغنا أن خادم المجاهدين في أهل الدنيا بمنزلة جسريل في أهل السماء ، وذكر بعد هذا عن مجاهد ، عن تُبيّع - وهو ابن امرأة كعب - ، عن كعب قال : إذا وضع الرجل رجله في السفينة خرج من خطاياه كيوم ولدتمه أمه ، المائد فيه كالمتشحط في دمه في سبيل الله ، والغريق فيه له مثل أجر شهيدين ، والصابر فيه كالملك على رأسه التباج، قال محمسد \_ رحمه الله \_: وبه ناخله، فنقول : لا بأس بغزو البحر وهو أعظم أجراً من غيره ، ففي هذا دليل علي أن مراد كعب: إذا ركب السفينة على قصد الجهاد وما يقوله كعب، فإما أن يقوله من الكتب المنزلة مما لم يظهر ناسخه في شريعتنا ، أو يقوله سماعًا ممن روى له عن رسول الله ﷺ ، [ ثم ] ركــوب السفينة على قــصــد الجهاد إنما كان أفضل لأنه أشد وأخوف ، وفيه تسليم النفس لابتغاء مرضاة الله ، فينال به درجة الشهيد في تمحيص الخطايا ، وقـوله : ﴿ المائد فيه ﴾ ، يعني المائل لميل السفينة عند تلاطم الأمواج فهذا كالمتشحط في دمه بعدما استشهد في سبيل الله ، لأنه معاين سبب الهلاك آيس من نفسه على هذه الحالة ، والغريق فيه له مثل أجر شهيدين ؟ لأنه باذل نفسه مـرتين ، حين ركب السفينة ، وحين غرقت ، وكل ذلك منه لابتغـاء مرضاة الله ، « والصابر فيه كالملك على رأسه التاج » يعني إذا لم يندم على ما صنع مع ما عاين من سبب الغرق ، فقد تحقق فيه تسليم النفس فهو في الجنة كالملك ، وإنما شبهه بالملك لأن الملك ينال بعض شهواته ، والشهيد في الجنة ينال كل شهواته ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴾ [ الزخرف : ٧١ ] ، وإذا ثبت جواز ركوب السفينة للجهاد ثبت ركوبها للحج بالطريق الأولى ، لأن فريضة الحج أقوى، وكذلك لا بأس بركوبها على قصد التجارة إذا كان الغالب السلامة ، وهو لا يمنع حق الله \_ تعالى \_ الذي يلزمه فيما يستفيد من المال . قال : وذكر بعد هذا عن سهل بن

قال: وذكر بعد هذا عن سهل بن معاذ، قال: غزوت مع عبدالله بن عبد الملك بن مروان في ولاية عبد الملك الصائفة ـ والصائفة اسم للجيش العظيم الذين يجتمعون في الصيف، ثم يغزون إذا دخل الخريف وطاب الهواء ـ قال: فنزلنا على حصن سنان، فضيَّق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فقال رجل إني غزوت مع رسول الله على غزوة كذا، فضيَّق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث رسول الله على مناديًا في الناس: «الا من ضيَّق منزلا أو قطع طريقًا فلا جهاد له »، وذكر بعد هذا عن رجل من الكلاعيين ـ اسم قبيلة ـ من اصحاب معاذ بن جبل، قال: إياكم وهذه السرايا، فإنهم يحبنون

معاذ ، قال : غزوت مع عبد الله بن عبد الملك بن مسروان في ولاية عبد الملك الصائفة - والصائفة اسم للجيش العظيم الذين يجتمعون في الصيف ، ثم يغزون إذا دخل الخريف وطاب الهواء ـ قـال : فنزلنا على حـصن سنان ، فـضيَّقَ الناس المنازل وقطعـوا الطريق، فقال رجل: إني غزوت مع رسول الله على غنروة كذا، فضيَّق الناس المنازل وقطعموا الطريق ، فسمعت رسول الله على مناديًا في الناس : «ألا من ضيَّقُ منزلاً أو قطع طريقًا فلا جهاد له؛(١)، معنى تضييق المنزل أن ينزل بالقرب من موضع نزول أخيه المسلم بحيث لا يبقى له المربط والمطبخ وموضع قضاء الحاجة ، وهذا منهي عنه ، لأن كل من نزل بموضع فهو أحق به على ما قال عليه السلام : "منى مناخ من سبق"، فلا يتمكن من المقامُ في منــزله إلا بما حوله من مواضع قــضاء حاجــتة، فيكــون ذلك حريمًا لمنزله، وكما لا يكُون لغيره أن يزعجه عن منزله لا يكون له أن يقطع عنه مرافق منزله بالتضييق عليه، ومعنى قطع الطريق أن يــنزل على الممر أو بالقرب منه على وجــه يتأذى به المارة . ثم ذكر رسول الله ﷺ في الزجر عـن هاتين الخصلتين ، في الوعـيد مــا قال : إنه لا جهاد له ، أي لا يُنزِل من ثواب المجاهدين ما يناله من يتحرز عن ذلك ، وهذا لأن الجهاد شرع لدفع الأذى عن المسلمين ، وهذا الحال مؤذ للمسلمين بفعله . وذكر بعد هذا عن رجل من الكلا عيين ـ اسم قبيلة ـ من أصحاب معاذ بن جبل ، قال: إياكم وهذه السرايا ، فإنهم يجبنون ويغلون ، وعليكم بفسطاط المؤمنين وجماعتهم ، السرية اسم لعدد قليل يدخلون أرض الحرب ، سموا سرية لأنهم يسرون بالليل ويكمنون بالنهار ،

<sup>(</sup>۱) أخـرجه أبو داود : الجـهـاد (۳/ ٤٢) ح [ ۲۲۲۹] ، وأحمـد :المسند (۳/ ٤٤١) ح [ ١٥٦٥٤] ، والبيهتي ( ۹/ ۲۵۲) ح [ ۲۸۵۸] .

ويغلون، وعليكم بفسطاط المؤمنين وجماعتهم، وذكر بعده حديثين عن رسول الله عليه ألحث على الجهاد وبيان درجة الخارج للمبارزة بين الصفين، وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال : قال رسول الله عليه : « والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله، فأقتل ثم أحيا، كان أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ يقول : أشهد الله أنه قال

فكره الخروج معهم في الجهاد ، وبيَّنَ أنهم يجبنون ، فيفرون لقلة عددهم إذا حزبهم أمر ، ويغلون إذا أصابوا شيئًا ، لأنهم لا يصدرون عن رأي أمير مطاع فسيهم ، وهذا مروي عن النبي ﷺ [ فإنه قال ] : ﴿ لَا يَنزَلُنَ فِي الْخِيلِ النَّفْلِ ـ يروى مَخْفَفًا ومشددًا ـ فإنهم إن يغنموا يغلوا ، وإن يقاتلوا يفروا » ، والمراد العدد القليل الذين يخرجون من دار الإسلام متلصــصين من غير أمر الأميــر، سماهم نفلاً لأن مــقصودهم النفل، وهو الغنيمـة ، أو لأنهم يتنفلون في الخـروج ، فإن الخروج إنما يلزمـهم بأمر الإمــام ، وأما الفسطاط المذكور في حديث معاذ ، فالمراد به الجيش العظيم ، سُمي فسطاطًا وعسكرًا ؟ لكثرة ما يستصحبونه من الفساطيط ، وفيه دليل على أنه ينبغي للغازي أن يختار الخروج مع هؤلاء لا مع أصحاب السرايا ، لقوله عليه السلام: ﴿ يَدُ اللَّهُ مَعَ الْجُمَاعَةُ، فَمَنَ شُذًّ شدًّ في النار ١٠٠٠. وذكر بعده حديثين عن رسول الله ﷺ في الحث على الجهاد وبيان درجة الخارج للمبارزة بين الصفين ، وقد قدمنا في هذا الباب ما فيه كفاية . وعن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسَي بِيلُهُ لُودُتُ أَنْ أَقَاتُلُ في سبيل الله ، فأقتل ثم أحيا ، فأقتل ثم أحيا ، فأقتل ثم أحيا (٢) . كان أبو هريرة - رضى الله عنه \_ يقول : أشهد الله أنه قال ثلاثًا ، أشهد الله، أي: بالله، فيه بيان درجة الشهادة، فإن النبي على مناها لنفسه مع علو درجته، وتمنى تكرار ذلك لنفسه مرة بعد أخرى ليتبين بذلك ما للشهيد عند الله من الدرجات ، وبيان ذلك في حديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله ﷺ : «مما من أحد يموت وله عند الله خير فيتمنى الرجوع إلى الدنيا، وله الدنيا بما فسيها إلا الشهيسد»، فإنه يتمنئ الرجوع ليستشهسد ثانيًا من عظم ما ينال من

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي : الفتن (٤/ ٤٦٦) ح [٢١٦٦] ، والنسائي : تحريم (٧/ ٨٤) باب قتل من فارق الجماعة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري : التمني (۱۳ / ۲۳۰) ح [ ۷۲۲۷ ] ، ومسلم : إمارة ( ۳/ ۱٤۹۰ ) ح [۱۸۷۲/۱۰۳]. ومالك : الموطأ : الجهاد ( ۲/ ۲۰۰ ) ح [۲۷ ] ، وأحمد : المسئد ( ۲/ ۳۸۶ ) ح [۲۰۰ ] .

ثلاثًا ، أشهد الله، أي : بالله ، وذكر عن الحسن ـ رحمه الله ـ : « أن النبي على بعث جيشًا وفيهم ابن رواحة ، فغدا الجيش وأقام ابن رواحة ليشهد الصلاة مع رسول الله على فلما قضى صلاته رآه، فقال: يا ابن رواحة ، الم تكن في الجيش ؟ قال : بلئ ، ولكني أحببت أن أشهد معك الصلاة ، وقد علمت منزلهم فأروح فأدركهم ، فقال: والذي نفس محمد بيده ، لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما أدركت فضل غدوتهم » ، وعن الحسن قال: جاء

الدرجة (۱) وفي حديث جابر - رضي الله عنه - قال : رآني رسول الله على مهتما ، فقال : ما لك ؟ ، فقلت : استشهد أبي وترك دينا وعيالا ، فقال : « ألا أبشرك يا جابر؟! ، إن الله - تعالى - كلم أباك كفاحا ، أي شفاها ، فقال : تمن يا عبد الله ، فقال : أتمنى أن أحيا لاقاتل في سبيلك ثانيا فأقتل ، فقال : قد سبق مني القضاء بأنهم فقال : أتمنى أن أحيا لاقاتل في سبيلك ثانيا فأقتل ، فقال : قد سبق مني القضاء بأنهم إليها لا يرجعون ، ولكنى أبلغك الدرجة التي لاجلها تتمنى ما تتمنى (۱) . وذكر عن الحسن - رحمه الله - : «أن النبي به بعث جيشا وفيهم ابن رواحة ، فغدا الجيش وأقام أبن رواحة ليشهد الصلاة مع رسول الله به ، فلما قضى صلاته رآه ، فقال : يا ابن رواحة ، ألم تكن في الجيش ؟ قال : بلي ، ولكني أحببت أن أشهد معك الصلاة ، وقد عممت منزلهم فأروح فأدركهم ، فقال : والذي نفس محمد بيده ، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل خدوتهم (۱۱) ، وفيه حث على الجهاد والتبكير للخروج إلى الجهاد وأن من كان على عزم الخروج فلا ينبغي أن يتخلف عن أصحابه ، لأداء الصلاة وأن من كان على عزم الخروج فلا ينبغي أن يتخلف عن أصحابه ، لأداء الصلاة خلف رسول الله أفضل ، وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي تلك خلف رسول الله أفضل ، وفي حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي تلك قال : «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها (۱) ، فهذا يؤيد ما قلنا . وعن الحسن قال : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يخطب ، فقال : يا خير وصة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها (۱) ، فهذا يؤيد ما قلنا .

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاري: الجسهاد (۲/۳۹) ح [۲۸۱۷] عن أنس، ومسلم : إمارة (۳/ ۱٤۹۸) ح [۲۸۷۷/۱۰۸]، والترمذي : فضائل الجهاد ( ٤/ ۱۷۷ ) ح [ ۱٦٤٣ ] ،والدارمي :الجهاد ( ۲/ ۲۷ ) ح [ ۲٤٠٩ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي : تفسير سورة (٥/ ٢٣٠) ح [٣٠١٠]، وابن ماجة :الجهاد (٢/ ٩٣٦) ح [٢٨٠٠]

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي : الصلاة (٢/ ٥٠٥) ح [٥٢٧] عن ابن عباس، والبيهقي (٣/ ١٨٧) ح [٢٥٦٥].

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري : الجهاد (٦/ ١٩) ح [ ٢٧٩٦] ، ومسلم : إمارة (٣/ ١٤٩٩) ح [ ١١٢/ ١٨٨٠]،
والترمذي : فضائل الجهاد (٤/ ١٨١) ح [ ١٦٥١] ، وابن ماجة : الجهاد (٢/ ٩٢١) ح [ ٢٧٥٧] ،
وأحمد : المسند (٣/ ١٣٢) ح [ ١٣٣٥٨] .

رجل إلى عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يخطب فقال: يا خير الناس، فلم يفهم عمر \_ رضي الله عنه \_ ذلك، فقال: ما تقول؟ فقالوا له: يقول: يا خير الناس، فقال له عمر: ادن إليّ، لست بخير الناس، ألا أنبئك بخير الناس؟ قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال عمر \_ رضي الله عنه \_: هو رجل من أهل البادية صاحب صرمة إبل أو غنم، قدم بإبله أو غنمه إلى مصر من الأمصار، فباعها، ثم أنفقها في سبيل الله، فكان مسلحة بين المسلمين وبين عدوهم فذاك خير الناس، ثم قال الرجل: يا أمير المؤمنين، إني رجل من أهل البادية، وإني أجفو عن أشياء من العلم، فعلمني مما علمك رسول الله، فقال عمر:

الناس، فلم يفهم عمر - رضي الله عنه - ذلك، فقال: ما تقول ؟ فقالوا له: يقول: يا خير الناس، فقال له عمر: ادن إليّ، لست بخير الناس، ألا أنبتك بخير الناس؟ قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال عمر - رضي الله عنه - : هو رجل من أهل البادية صاحب صرمة إبل أو غنم، قدم بإبله أو غنمه إلى مصر من الأمصار، فباعها، ثم أنفقها في سبيل الله، فكان مسلحة بين المسلمين وبين عدوهم فذاك خير الناس، والصرمة ها القطعة والمسلحة هي الثغر الذي يوضع فيه السلاح، أو من يحمل السلاح، ومنه سمي الرجل الذي يحمل السلاح بين يدي السلطان «مسلحة»، وإنما قال عمر: «لست بخير الناس»، إظهارًا للتواضع، فقد كان هو خير الناس في آيام خلافته بعد وفاة الصديق - رضي الله عنه - ، أنه كان يقول في حال خلافته: أقيلوني فلست بخيركم، وقد كان خير الناس بعد النبيين والمرسلين، كما قال رسول الله عنه أو إنما جعل عمر - رضي الله عنه - صاحب الصرمة خير الناس، لأنه بذل من نفسه وماله لمنفعة المسلمين، وخير الناس من نفع الناس، وقد قال عليه السلام: « خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله الناس، وقد قال عليه السلام: « خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله البادية، وإني أجفو عن أشياء من العلم، فعلمني مما علمك رسول الله، فقال عمر: البادية، وإني أجفو عن أشياء من العلم، فعلمني مما علمك رسول الله، فقال عمر:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: إمارة ( ۲/ ۱۰۰۶ ) ح [ ۱۲۰ / ۱۸۸۹ ] ، وابن ماجـة: الفتن ( ۲/ ۱۳۱۲ ) ح [۳۹۷۷] . وأحمد: المسند ( ۲/ ۳۹۲ ) ح [ ۹۱۲۲ ] .

اليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ قال: بلئ ، قال: وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ؟ قال: بلئ ، قال: عليك بالعلانية وإياك والسر ، عليك بكل عمل إذا اطلع عليه منك لم يفضحك ، وإياك وكل عمل إذا اطلع عليه منك شانك وفضحك . ختم محمد \_ رحمه الله \_ الباب بحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي عليه قال: «من مات مرابطاً مات شهيداً » .

اليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؟ قال : بلي ، قال : وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ؟ قال : بلي ، قال : عليك بالعلانية وإياك والسر، عليك بكل عمل إذا اطلع عليه منك لم يفضحك، وإياك وكل عمل إذا اطلع عليه منك شانك وفيضحك، قبوله: «اجفو عن اشياء»، أي أجهل، ولهذا سُمي الذين يسكنون القرئ والمفاور أهل الجفاء ؛ لغلبة الجهل عليهم، فبيَّن له عمر ـ رضى الله عنه ـ بما ذكره أنه عالم [وليس بجاهل]، فكأنه اعتــمد قوله ـ تعالى ـ : ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العــلم﴾ [آل عمــران:١٨] ، والمراد المؤمنون، ومــعني قــوله : «عليك بالعلانية » ،أي بسلوك الطريق الجادة، وهو ما عليه جماعة المسلمين ، والتجنب عن المذاهب البياطلة ، وهو منعني قنوله عليه السيلام : ﴿ عليكم بدين العجائز ﴾(١)، والسر: ما لا يعرف جماعة المسلمين، وقيل : معناه عليك في الصحبة مع الناس باتباع العلانية والاكتفاء بما يظهر لك من حالهم، وعليك في معاملة نفسك ، بكل عمل إذا اطلع عليه منك لم يشنك ، يعني لا تكون سريرتك مخالفة لعلانيتك ، وما كنت تمتنع منه إذا كنت مع الناس استحياء منهم فامتنع منه إذا خلوت استحياء من الله - تعالى -، ومن لم يفعل ذلك شانه الله وفضحه . ختم محمد ـ رحمه الله ـ الباب بحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قبال: « من مات مرابطًا مات شهيدًا»(٢) ، يعنى له من الشواب ما للشهيد؛ لأنه بذل نفسه لابتغاء مرضاة الله - تعالى - ، صابرًا على المرابطة حتى أتاه اليقين ، والله المعين .

 <sup>(</sup>١) لا أصل له بهذا اللفظ، ولكن عند الديلمي عن ابن عمر مرفوعًا: ﴿إذَا كَانَ آخر الزمان، واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء ›، انظر كشف الخفاء للعجلوني ( ٢/ ٩٧ ) ح [ ١٧٧٤ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: الجمهاد ( ٢/ ٩٢٤) ح [ ٢٧٦٧] ، وأحمد: المسئد ( ٢/ ٤٠٤) ح [ ٩٢٦٦] ، ولفظ الحديث: « من مات مرابطًا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل » .

### ٢. باب : و صايا الأمراء

روي حديث ابن بريدة عن أبيه برواية أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ أن النبي عليه السلام، كان إذا بعث جيشًا ، أو سرية قال لهم : « اغزوا باسم الله، وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله فلا تعطوهم فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم خير من أن تخفروا ذمة الله \_ تعالى \_ ، ثم ذكر حديث ابن عمر \_

### ٢ ـ باب : وصايا الأمراء

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم: الجمهاد (۲/ ۱۳۵۷) ح [۳/ ۱۷۳۱]، وأبو داود: الجمهاد ( ۳/ ۳۸) ح [۲۲۱۳]، والترمذي: الديات (٤/ ٢٢) ح [۲٤٠٨]، وابن ماجمة: الجمهاد (۲/ ۹۵۳) ح [۵۸ ۲۸]، وأحمد: المسند (۵/ ۳۵۷) ح [۲۲ - ۲۳].

رضي الله عنه \_ قال: بعث أبو بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ يزيد بن أبي سفيان على جيش، فخرج معه يمشي وهو يوصيه، فقال: ياخليفة رسول الله، أنا الراكب وأنت الماشي ، فإما أن تركب وإما أن أنزل ، فقال أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ : ما أنا بالذي أركب ولا أنت بالذي تنزل، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله . . . الحديث، وذكر محمد بعد هذا حديث أبي بكر

كانت بينهم في الجاهلية ، ومعنى الإخفـار هو نقض العهد ، يقال : خفروا إذا عاهدوا وأخفروا إذا نقـضوا العهد ، وذلك لا بأس به عند الحاجة إليـه ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وَإِمَا تَخَافَنَ مِن قُومَ خَيَانَةً فَـانْبَذَ إِلَيْهِمَ عَلَىٰ سُواءً ﴾ [الأنفال:٥٨]، منكم ومنهم في العلم، وذلك للمتحمرز عن الغمدر، وفي قوله: ﴿ براءة من الله ورسموله إلى الذين عاهدتم من المشركين ﴾ [ التوبة : ١ ] ، ما يدل على ذلك، وأيد ما قلنا قوله عليه السلام : « ثلاثة أنا خصمهم ، ومن كنت خصمه خصمته  $^{(1)}$  ، وقال في تلك الجملة : ﴿ رَجُلُ أَعْطَىٰ ذَمْتَى ثُمْ خَفُر ، ورَجُلُ بَاعَ حَرًا وأكل ثَمْنَه ، ورجَـلُ استأجر أجيرًا ولم يعطه أجره » ، ففيه بيان أنه لا بأس بإعطاء ذمته ولكن يحرم الغدر (٢) ، وأمراء الجيوش كانوا يعطون الأمان بالله ورسوله، ولم ينكر عليهم أبو بكر وعمر ــ رضي الله عنهما ــ ، فدل أنه لا بأس به . ثم ذكر حديث ابن عــمر ــ رضي الله عنه ــ قــال : بعث أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ يزيد بن أبي سفيان على جيش، فخرج معه يمشى وهو يوصيه، فقال : ياخليفة رسول الله ، أنا الراكب وأنت الماشي ، فإما أن تركب وإما أن أنزل ، فقال أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ : ما أنا بالذي أركب ولا أنت بالذي تنزل ، إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله .... الحديث ، فيه دليل على أنه ينبغي للمرء أن يغتنم المشي في تشييع الغزاة ، على أي صفة كان ، كما فعله الصديق ـ رضي الله عنه ـ وروي أنه قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿ من اغبرت قدماه في سبيل الله وجبت له الجنة»(٣)، وفي حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ: «مـا اجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف مسلم). وذكر محمد بعد هذا حديث أبي بكر \_رضي الله عنه \_

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: إجارة (٤/ ٥٢٣) ح [٢٢٧٠] ، وابن ماجة: الرهون ( ٢/ ٨١٦) ح [ ٢٤٤٢]، وأحمد: المسند (٢/ ٣٥٨) ح [٢١٧٨] .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي (٢/ ٤٢١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري : الجهاد (٦/ ٣٥) ح [٢٨١١] ، والترمذي : فضائل الجهاد (٤/ ١٧٠) ح [٢٦٢]، والنسائي : الجهاد (٦/ ١٣٠) باب : ثواب من غبرت قدماه في سبيل الله ، والدارمي: الجهاد (٦/ ٢٦٦) ح [٢٣٣٧] .

- رضي الله عنه - بطريق آخر أنه أتي براحلته ليسركب، فقال : بل أمشي فقادوا راحلته وهو يمشي ، وخلع نعليه ، وأمسكهما بإصبعيه رغبة أن تغبر قدماه في سبيل الله ، ثم قال : إني موصيك بعشر فاحفظهن، إنك ستلقى أقوامًا زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا له أنفسهم، قال: وستلقى أقوامًا قد حلقوا أوساط رءوسهم فافلقوها بالسيف ، قال : ولا تقتلن مولودًا، قال : ولا امرأة ، قال : ولا شيخًا كبيرًا، قال :

بطريق آخر أنه أتى براحلت ليركب ، فقال : بل أمشى فقادوا راحلته وهو يمشي ، وخلع نعليه، وأمسكهما بإصبعيه رخبة أن تغبّر قدماه في سبيل الله، وإنما فعل ذلك أبو بكر رضى الله عنه \_ هذا اقتداء برسول الله عليه السلام ، فإنه حين بعث معادًا إلى اليمن شيعه ومشئ معه ميــلاً أو ميلين أو ثلاثة أميال ، ونظير هذا ما روي عن الحسن بن علي \_ رضى الله عنهما \_ أنه كمان يمشى في طريق الحبح ونجائبه تقاد إلى جنبه ، فقيل له : الا تركب يا ابن رسول الله عليه السلام؟ فقال: لا، إني سمعت رسول الله عليه السلام يقول : ﴿ من اغبرَت قدماه في سبيل الله لم تمسهما نار جهنم » ، فالمستحب لمن يشيع الحاج أو الغزاة أن يفعل كما فعله أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ . ثم قال : إني موصيك بعشر فاحفظهن : إنك ستلقى أقوامًا زعموا أنهم قـد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع ، فذرهم وما فرغوا له أنفسهم ، وبه يستدل أبو يوسف ومحمد \_ رضي الله عنهما \_ في أن أصحاب الصوامع لا يقتلون (١) ، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا، وعن أبي يوسف \_ رحمـ الله \_ قال: سألت أبا حنيفة عن قتل أصحـاب الصوامع فرأى قـتلهم حسنًا ، والحاصل أن هذا إذا كانوا ينزلون إلى الناس ويصعد الناس إليهم ، فيصدرون عن رأيهم في القتال ، يقتلون ، فأما إذا أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسهم فإنهم لا يقتلون ، وهو المراد في حديث أبي بكر \_ ضي الله عنه \_ لـتركهم القتال أصــلاً، وهذا لأن المبيح للقتل شرهم من حيث المحاربة ، فإذا أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبًا، فأما إذا كان لهم رأي في الحرب، وهم يصدرون عن رأيهم ، فهم محاربون تسبيبًا فيقتلون (٢٠) . قال : وستلقى أقوامًا قد حلقوا أوساط رءوسهم ، فافلقوها بالسيف، والمراد : الشمامسة، وهم بمنزلة العلوية فينا، وهم أولاد هارون عليه السلام، فقد أشار

<sup>(</sup>١) انظر بدائم الصنائم للكاساني ( ٧/ ١٠١ ) ، أنظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .

ولا تعقرن شجرًا بدا ثمره، ولا تحرقن نخلاً ولا تقطعن كرمًا - أنه علم بإخبار النبي

في هذا الحديث بـطريق آخر : وتركوا شـعورًا كـالعصائب يصـدر الناس عن رأيهم في القتال ويحثونهم على ذلك، فمنهم أثمة الكفر، قتلهم أولى من قتل غيرهم، وإليه أشار في هذا الحديث بطريق آخر فقال: فاضربوا مقاعد الشياطين منها بالسيوف ، أي في أوساط رءوسهم المحلوقة، والله لأن أقتل رجـ لأ منهم أحب إليَّ من أن أقتل سبعين من غيرهم ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم﴾ [التوبة : ١٢]، والمراد بمقاعد الشياطين شعر رءوسهم، وذلك يكون في الرأس، كما قال أبو بكر ــ رضي الله عنه \_ في إقامة الحد : اضربوا الرأس فإن الشيطان في الرأس . قال : ولا تقتلن مولودًا (١) ، وما من أحد إلا وهو مولود ، لكن المراد هو الصبي ، سماه مولودًا لقرب عهده بالولادة ، والمراد به إذا كان لا يقاتل، فسره في الطريق الآخر ، فقال : لا تقتلن صغيرًا ضرعًا . قال : ولا امرأة ، والمراد به إذا كانت لا تقاتل ، على ما روي أن النبي عليه السلام مر بامرأة مقتولة فيقال : « هاه ، ما كانت هذه تقاتل ، أدرك خالدًا فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفًا » . قال : ولا شيخًا كبيرًا(٢) ، وفي رواية : فانيًا ، يعني إذا كان لا يقاتل ، ولا رأي له في ذلك ، فأما إذا كان يقاتل أو يكون له رأي في ذلك فإنه يقــتل، على ما روي أن النبي عليــه السلام، أمر بقــتل دريد بن الصمــة ، وكان ذا رأي في الحرب ، فأشار عليهم أن يرفعوا الظعن إلى علياء بلادهم ، وأن يلقى الرجال العدو بسيوفهم على مـتون الخيل ، فلم يقـبلوا رأيه وقاتلوا مع أهاليـهم ، وكان ذلك سبب انهزامهم ، وفيه يقول دريد بن الصمة .

أمرتهم أمري بمنعرج اللـــوى فلم يستبينوا الرشد حتى ضُحى الغد فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غيــر مهتـــد

فلما كان ذا الرأي في الحرب قتله النبي عليه السلام . قال : ولا تعقرن شجراً بُدِا ثمره ، ولا تحرقن نخلاً ولا تقطعن كرماً ، وبظاهر الحديث استدل الاوزاعي فقال : لا يحل للمسلمين أن يفعلوا شيئًا مما يرجع إلى التخريب في دار الحرب ، لأن ذلك فساد ، والله لا يحب الفساد ، واستدل بقوله - تعالى - : ﴿ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٤٢٣ ) .

عليه السلام ، أن الشام تفتح وتصير للمسلمين ، فنهاهم عن التخريب وقطع الأشجار – قال : ولا تذبحن بقرة ولا شاة ولا ما سوئ ذلك من المواشي إلا لأكل ، ثم محمد ـ رحمـه الله ـ أعاد هذا الحديث بطريق آخر وزاد في آخره : ولا تغلّن ، قال : ولا تجبن، قال: ولا تفسدن ولا تعصين، ثم أعاد

فيها ويهلك الحـرث والنسل ﴾ [البقرة: ٢٠٥] ، ولما روي في حديث علي ـ رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ كان يذكــر هذا في وصاياه لأمراء السرايا ، ذكــر أبو الحسن الكرخي الحديث بطوله، وقال فيه : ﴿ إِلَّا شَجِرًا يَضُرُّكُم ، أَي يَحُولُ بِينَكُم وبِينَ قَتَالُ الْعَدُو ﴾ ، واستدل أيضًا بما روى في الحديث: ﴿ أُوحِي اللَّهِ ـ تَعَالَىٰ ـ إِلَىٰ نَبِّي مِن أَنبِياتُهُ: مِن أَراد أن يعتبر بملكوت الأرض، فلينظر إلى ملك آل داود، وأهل فارس، فقال ذلك النبي : أما أهل داود فهم أهل لما أكرمتهم به ، فمن أهل فارس ؟ فقال : إنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي»، وإذا تبيَّنَ أن السعي في العمارة محمود تبيَّن أن السعي في التخريب مذموم، ولكنا نقول: لما جار قتل النفوس، وهو أعظم حرمة من هذه الأشياء، لكسر شوكتهم ، فما دونه من تخريب البنيان وقطع الأشجار لأن يجوز أولى (١) . وبيان هذا في قوله \_ تعالىٰ \_: ﴿ وَلا يَطْنُونَ مُوطِّنًا يَغْيُضُ الْكَفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَّا كُتُب لهم به عمل صالح ﴾ [ التوبة : ١٢٠ ] ، وتأويل حديث أبي بكر ما أشار إليه محمد ـ رحمه الله \_ في الكتاب بعد هذا . أنه علم بإخبار النبي عليه السلام ، أن الشام تفتح وتصير للمسلمين ، فنهاهم عن التخريب وقطع الأشجار ، على ما بينه بعد هذا ، وهو تأويل الحمديث المروي عن النبي علميه السملام أيضًا ، ألا ترى أنه نصب المستجنيق على حصن ثقيف وفيه من التخريب ما لا يخفى . قال : ولا تذبيحن بقرة ولا شاة ولا ما سوى ذلك من المواشى إلا لأكل (٢) ، لما روي أن النبي عليه السلام نهى عن ذبح الحيوان إلا لاكله ، وفي الحديث دليل على أنه يجــور للغانمين تناول الطعام والعلف في دار الحرب ، وأن ذبح الماكول للأكل من هذه الجملة . ثم محمد ـ رحمه الله ـ أعاد هذا الحديث بطريق آخر وزاد في آخره: ولا تغلَّن (٣) ، وفيه بيان حرمة الغلول ، وهو اسم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) جاء في بدائع الصنائع أن الحيوان إذا لم يقدروا على الإخسراج إلى دار الإسلام فيذبح ثم يحرق بالنار لئلا يمكنهم الانتفاع به ،انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٤٢٢/٢ ) .

محمد \_ رحمه الله \_ الحديث بطريق ثالث برواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي قال: لما جهز أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ الجيوش بعد رسول الله عنه \_ الجيوش على بعضها أمَّر شرحبيل بن حسنة، وعلى بعضها يزيد بن أبي سفيان، وعلي بعضها عمرو ابن العاص، \_ رضوان الله عليهم \_ وأمرهم بأن يخرجوا ويجتمعوا في بيار بني شرحبيل، وهي على ستة أميال من المدينة، ثم أتاهم أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ وصلى بهم الظهر، ثم قام فيهم فحمد الله \_ تعالى \_، وأثنى عليه، ثم قال: إنكم تنطلقون إلى أرض الشام وهي أرض سبعة «بالسين»، قال: وإن الله ناصركم ، وممكن لكم حتى الشام وهي أرض سبعة «بالسين»، قال: وإن الله ناصركم ، وممكن لكم حتى

لأخذ بعض الغانمين شيئًا من الغنيمة سرًا لنفسه سوئ الطعام والعلف ، وذلك حرام ، قال الله \_ تعالىٰ \_ : ﴿ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ﴾ [التسوبة : ١٦٨] ، وقال عليه السلام : « الغلول من جمر جهنم» . قال : ولا تجبنن (١١) وهذا لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلا تَهْنُوا ﴾ [ آل عمران : ١٣٩ ]، أي: ولا تضعفوا عن القتال وإظهار الغزاة الجبن لضعفهم عن القتال . قال : ولا تفسدن ولا تعصين (٢) ، قيل : معناه : ولا تعصيني فيما أمرتك به، ففائدة الوصية إنما تظهر بالطاعة ، وقيل: معناه : إن كنت تطلب النصرة من الله \_ تعالى \_ فلا تعصه . ثم أعاد محمد \_ رحمه الله \_ الحديث بطريق ثالث برواية عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي قال : لما جهز أبو بكر - رضي الله عنه - الجيوش بعد رسول الله ﷺ وهي جيوش على بعضها \_ أمَّرَ شرحبيل بن حسنة ، وعلى بعضها يزيد بن أبي سفيان ، وعلى بعضها حمر و بن العاص ، \_ رضوان الله عليهم \_ وأمرهم بأن يخرجوا ويجتمعوا في بيار بني شرحبيل ، وهي على ستة أميال من المدينة ، وفيه دليل على أن الإمام إذا أراد أن يجهـز جيـشًا ينبغي له أن يأمـرهم بأن يعسكروا خــارجًا من البلدة، في موضع معلوم ليجتمعوا فيه ، لأن ارتحالهم من ذلك الموضع بعدما اجتمعوا فيه أيسر من ارتحالهم من بيوتهم جملة . ثم أتاهم أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ وصلى بهم الظهر ، ثم قام فيهم فحمد الله ـ تعالى ـ ، وأثنى عليه، ثم قال : إنكم تنطلقون إلى أرض الشام وهمى أرض سبعة « بالسين » ، وفسروه بكثرة السباع المؤذية فيها ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر بدائع الصنائع (۷/ ۹۹).

تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله أنكم إنما تأتونها تلهيًا ، قال : وإياكم والأشر، ورب الكعبة لتأشرُنَّ ، ثم إذا أنا انصرفت من مقامي هذا فاركبوا ظهوركم ، ثم صفوا إليَّ صفًا واحدًا ، حتى آتيكم ، قال : فمر على أولهم حتى أتى على آخرهم، يسلم عليهم ويقول : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل بالطعن والطاعون ، انطلقوا موعدكم الله ، قال : فانطلقوا حتى نزلوا بالشام ، وجمعت لهم الروم جموعًا عظيمة من مدائن الشام،

شبعة ، أي : كثيرة النعم ، بها يشبع المرء من كثرة ما يرى من النعم ، فكأنه رغبهم في التـوجه إليهـا فقـال : إنكم تنتـقلون من الجوع واللأواء بالمدينة إلى مـثل هذه الأرض المخصبة . قال : وإن الله ناصركم ، وممكن لكم حسى تتخذوا فيها مساجد فلا يعلم الله أنكم إنما تأتونها تلهيًا ، وإنما قال ذلك سماعًا من رسول الله ﷺ، فإنه قد جاء في حديث معروف عن النبي عليه السلام قال: ﴿ إِنَّكُمْ سَيْطُهُ رُونَ عَلَيْ كَنُورُ كُسُرَىٰ وَقَيْصُرٍ، وبهذا يتبين أنه إنما نهــاهـم عن التخريب وقطع الأشجــار لعلمه أن ذلك كله يصير للمسلمين، وإنما كره لهم أن يأتوها تلهيًا لأنهم خرجوا للجهاد، والجهاد من الدين، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وَذِرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُم لَعَبًّا وَلَهُوا ﴾ [ الأنعام : ٧٠ ] . قال : وإياكم والأشر ، ورب الكعبة لتأشرُنُّ ، والأشر : نوع طغيان يظهر لمن استغنى ، قـال الله ـ تعالى ـ : ﴿ إِنَّ الإنسان ليطغى أن رآه استخنى ﴾ [ العلق : ٦، ٧ ] ، فلهذا أقسم أبو بكر ـ رضي الله عنه \_ أنهم يبتلون بذلك ، لكشرة ما يصيبون من الأموال مع نهيه إياهم عن ذلك ، ثم الحديث إلى أخره مذكور في الأصل ، إلى أن قال : ثم إذا أنا انصرفت من مقامي هذا فاركبوا ظهوركم ، ثم صفوا إليَّ صفًا واحدًا ، حتى آتيكم (١) ، وهكذا ينبغي للإمام أن يفعل إذا عسرض الجيش . قال : فمر على أولهم حتى أتى على آخرهم ، يسلم عليهم ويقول : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل بالطعن والطاعون ، انطلقوا موحدكم الله ، وتأويل قوله هذا ، أنه حثهم على أن يخرجوا لا على قصد الرجوع ، فإن تسليم النفس لابتخاء مرضاة الله به يتم ، ودعا لهم بالشهادة في قلوله : اللهم اقبضهم بما قبضت به بني إسرائيل ، وقيل : مراده ما قال رسول الله عليه السلام : ﴿ فَنَاءَ أُمْتِي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .

فحدث بذلك أبو بكر \_ رضي الله عنه \_، فأرسل إلى خالد بن الوليد، وهو بالعراق، أن اصرف بثلاثة آلاف فارس، فأمد بهم إخوانك بالشام، ثم قال: العجل العجل، فوالله لقرية من قرئ الشام أحب إلي من رستاق عظيم من العراق، قال: فأقبل خالد مغذا جوادا بمن معه، ثم شق الأرض حتى خرج إلى ضُمير وذنبه فوجد المسلمين معسكرين بالجابية ، قال : فتسامع بخالد أعراب العرب الذين كانوا في عملكة الروم ففزعوا له قال : فنزل خالد بن

بالطعن والطاعون » (١) ، وقد كان يكثر ذلك بالشام ، فـسأل أبو بكر\_ رضيَّ الله عنه ـ لهم درجة الشهادة إن ابتلوا بذلك ، فيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يدعو لغيره ، بالشهادة لأنه وإن كان دعاء بالموت صورة فـهو دعاء بالحياة معنى . وبيَّن أبو بكر أن هذا آخر العمهد بلقمائهم ، فأمما إن كان ممراده الإخبار بقرب أجله ، أو الإخبار بأنهم لا يرجعون إليه فإنه لا يلقاهم قبل القيامة . قال : فانطلقوا حتى نزلوا بالشام ،وجمعت لهم الروم جموعًا عظيمة من مدائن الشام ، فحدث بذلك أبو بكر .. رضي الله عنه .. ، فأرسل إلى خالد بن الوليد ، وهو بالعراق ، أن اصرف بشلاثة آلاف فارس ، فأمد بهم إخوانك بالشام ، ثم قال: العبجل العجل ، فوالله لقرية من قرئ الشمام أحب إلى من رستاق عظيم من العراق ، وهكذا ينسغي للإمام أنه إذا بلغه كشرة جسمع الأعداء على جيش من السلمين ، أن يمدهم ليتقووا به ، وأن يحث المدد على التعجيل ليحصل المقصود بوصولهم إليهم قبل أن ينهزموا ، فالمنهزم لا يرده شيء ، وإنما قدم أبو بكر الشام على العراق ، لأن الشام بلدة مباركة ؛ لأنه موضع المرسلين . قال : فأقبل خالد مغذًا جوادًا بمن معه ، يريد بقوله : ﴿ مغذًا ﴾ ،أي مسرعًا لما أتى من أمر الخليفة ، يقال أغذ القسوم إذا أسرعوا السمير . ثم شق الأرض حتى خبرج إلى ضُمير وذُنَّبَه فموجد المسلمين معسكرين بالجابية ، قال : فتسامع بخالد أصراب العرب الذين كانوا في مملكة الروم ففزعوا له ؛ لأنه كان مشهورًا بالجلادة ، وقد سماه النبي عليه السلام « سيف الله » ، وفي ذلك يقول قائلهم : شعر .

لعل منايانا قريب وما ندري

ألا فأصبحينا قبل خيل أبي بكـر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: المسند ( ٣/ ٤٣٧ ) ح [ ١٥٦١٤ ]

الوليد على الأمراء الثلاثة، وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقسرين وحمص وحماة، وخرج هرقل كارها لمسيرهم متوجها نحو أرض الروم، وسار باهان في الهرمينية إلى الناس بمن كان معه وهرقل ملك الروم، وباهان صاحب جيشه، واجمتع أمراء المسلمين في خباء يبرمون أمر الحرب بينهم، وعندهم رجل يقال له: قضاعة، قد بعثوه فاجتس لهم أمر القوم ثم جاءهم فخلوا به، قال: فأقبل أبو سفيان يتوكأ على عصاة، فقال: السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام، لا تقربنا، فقال أبو سفيان: ما كنت أرئ أن أعيش حتى أكون بحضرة قوم من قريش يبرمون أمر حربهم وأنا بينهم ولا يحضروني أمرهم، فقال بعضهم: هل لكم في رأي شيخكم، فإن له رأيًا في الحرب، قالوا: نعم، فدعوه فدخل، فقالوا: أشر علينا، فقال أبو سفيان: أنتم

وقصة هذا مـذكورة في المغاري أن قائل هذا البيت كـان رجلاً من عظماء المرتدين أتته جاريسته بقصعة فيها شراب ، فأسند ظهره إلى حائط وذكر هذا البيت ، ثم جعل يشرب ، فاتفق أن رجلاً من أصحاب خالد تسور الحائط ، فلما سمع ضرب على عاتقه ضربة ندر منها راسه في القصيعة . قيال : فنزل خالمد بن الوليد على الأمراء الشلاثة ، وسمارت الروم من أنطاكيـة وحلب وقنسـرين وحمـص وحمـاة ، وخرج هرقل كــارهًا لمسيرهم متوجها نحو أرض الروم ، وسار باهان في الهرمينية إلى الناس بمن كان معه وهرقل ملك الروم ، وباهان صاحب جيشه ، فتين أنهم اجتمعوا عن آخرهم . واجمتع أمراء المسلمين في خباء يبرمون أمر الحسرب بينهم ، وعندهم رجل يقال له : قضاعة ، قد بعشوه فاجتس لهم أمـر القوم ثم جـاءهم فخلوا به ، أي بعثوه جـاسوسًا ، وهكذا ينبغي لأمير الجميش أن يبعث جاسوسًا يأتيه بم يعزم عمليه العدو من الرأي ، وأن يخلو به إذا رجع لكيلا يشتهر هو، ولكيلا يقف جميع الجيش على ما قصده العدو، فلا يصير ذلك سببًا لجبنهم. قال : فأقبل أبو سفيان يتوكاً على عصاة، فقال : السلام عليكم، فقالوا : وعليك السلام ، لا تقربنا ، وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم يتهمونه بأنه لم يحسن إسلامه . فقال أبو سفيان : ما كنت أرى أن أعيش حتى أكون بحضرة قوم من قريش يبرمون أمر حربهم وأنا بينهم ولا يحضروني أمرهم، وإنما قال هــذا؛ لأنه كان مشهــورا بينهم بالرأي في الحرب، فقال بعضهم : هل لكم في رأي شيخكم ، فإن له رأيًا في الحرب ، قالوا : نعم ، فدعوه

الأمراء، فقالوا: ما بنا غنى عن رأيك، فقال أبو سفيان: كأني أرئ في المرج تلاً عظيماً، قالوا: بلئ، قال: فإني أرئ أن ترتحلوا حتى تجعلوا ذلك التل خلف ظهوركم، ثم تؤمروا عكرمة بن أبي جهل على خيل، وتجعلوا معه كل نابض بوتر - أي رام عن قوس - فإن لي به خبراً، أي علماً بأنه يصلح لذلك، فإذا نادئ بلال النداء الأول لصلاة الغداة فليخرج عكرمة، وتلك الرماة معه، فليصف أولئك الرماة عند صدور خيولهم، فإن هاجهم هيج من الليل كانوا مستعدين بإذن الله تعالى، قال: فقبلوا ذلك من رأي أبي سفيان لعلمهم بأنه قد نصحهم -، وأقبلت خيل من الروم عظيمة تريد بياتهم، فسمعوا رغاء الإبل، فلم يشكوا أن العرب قد هربت وأقبلوا عباديد، وسابق بعضهم بعضاً من غير تعبية، فوجدوا خيل عكرمة والرماة مستعدين لم تعلم الروم بهم، فحملوا في وجوه القوم، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم، حتى إذا

فدخل، فقالوا: أشر علينا، فقال أبو سفيان: أنتم الأمراء، فقالوا: ما بنا غنى عن رأيك، فقال أبو سفيان: كأني أرئ في المرج تلاً عظيماً، قالوا: بلئ، قال: فإني أرئ أن ترتحلوا حتى تجعلوا ذلك التل خلف ظهوركم، ثم تؤمروا عكرمة بن أبي جهل على خيل، وتجعلوا معه كل نابض بوتر - أي رام عن قوس - فإن لي به خبراً، أي علماً بأنه يصلح لذلك، فإذا نادئ بلال النداء الأول لصلاة الغداة فليخرج عكرمة، وتلك الرماة معه، فليصف أولئك الرماة عند صدور خيولهم، فإن هاجهم هيج من الليل كانوا مستعدين بإذن الله - تعالى - وهذا رأي حسن أشار به عليهم، وقد كان فعله رسول الله عليه السلام يوم أحد، وكان سببًا لانهزام المشركين لولا ما ظهر من عصيان الرماة وهو طلبهم الغنيمة، على ما قال الله - تعالى - : ﴿حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من الغنيمة، على ما قال الله - تعالى - : ﴿حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من العلمهم بأنه قد نصحهم - ، وأقبلت خيل من الروم عظيمة تريد بياتهم ، فسمعوا رضاء الإبل ، فلم يشكوا أن العرب قد هربت وأقبلوا عباديد، أي متفرقين، يقال: طير عباديد إذا كانوا متفرقين. وسابق بعضهم بعضاً من غير تعبية، فوجدوا خيل عكرمة والرماة مستعدين لم تعلم الروم بهم ، فحملوا في وجوه القوم ، فلم يزل الله ينصرهم بقتلهم ،

كادت الشمس تطلع ولّوا هاربين إلى عسكرهم عند الواقوصة، وانصرف عكرمة وأصحابه إلى عسكر المسلمين، فكان ذلك أول الفتح، ثم قاتلوهم بعد ذلك، فأرسل باهان إلى خالد بين الوليد أن اخرج إليّ حتى أكلمك، فبرز خالد وبينهما ترجمان، فقال باهان لخالد: هلمّ إلى أمر نعرضه عليكم، تنصرفون ونحمل من كان منكم راجلاً ونوقر لكم ظهوركم، وفي رواية: ونوقر لكم طعامًا وإدامًا، والأول أصح، ونأمر لكم بدنانير خمسة خمسة، فإنا نعلم أنكم في أرض قليلة الخير، وإنما حملكم على المسير ذلك، فقال له خالد: ما حملنا على المسير ما ذكرت من شدة العيش في بلادنا، ولكن قاتلنا من وراءنا في الأمم فشربنا دماءهم، فحدثنا أنه ليس من قوم أحلى دمًا من الروم، فأقبلنا إليكم لنشرب دماءكم، فنظر بعضهم إلى بعض، فقالوا: حق والله ما حُدّثنا عنهم \_ يعنون ما أخبرنا به \_ أنهم لا ينصرفون إلا بقبول الدين والجزية، أو الانقياد لهم شئنا أو أبينا، ثم استدل محمد \_ رحمه الله \_ على جواز قطع النخيل و تخريب البيوت في دار الحرب، بقوله \_ تعالى \_ : ﴿ ما

حتى إذا كادت الشمس تطلع ولّوا هاريين إلى عسكرهم عند الواقوصة ، وانصرف عكرمة وأصحابه إلى عسكر المسلمين ، فكان ذلك أول الفتح ، ثم قاتلوهم بعد ذلك ، فأرسل باهان إلى خالد بن الوليد أن اخرج إليّ حتى أكلمك، فبرز خالد وبينهما ترجمان، فقال باهان لخالد : هلمّ إلى أمر نعرضه عليكم ، تنصرفون ونحمل من كان منكم راجلاً ونوقر لكم ظهوركم ، وفي رواية : ونوقر لكم طعامًا وإدامًا ، والأول أصح ، ونأمر لكم بدنانير خمسة خمسة ، فإنا نعلم أنكم في أرض قليلة الخير ، وإنما حملكم على المسير ذلك ، فقال له خالد : ما حملنا على المسير ما ذكرت من شدة العيش في بلادنا ، ولكن قاتلنا من وراءنا في الأمم فشرينا دماءهم ، فحدثنا أنه ليس من قوم أحلى دمًا من الروم ، فاقبلنا إليكم لنشرب دماءكم ، فنظر بعضهم إلى بعض ، فقالوا : حق والله ما حُدِّننا في عنون ما أخبرنا به . أنهم لا ينصرفون إلا بقبول الدين أو الجزيسة ، أو الانقياد لهسم شئنا أو أبينا ، ثم استدل محمد ـ رحمه الله ـ على جواز قطع (١) النخيل وتخريب

<sup>(</sup>١) انظر شرح النقاية للقاري الحنفي المكي (٢/ ٤٢١)

قطعتم من لينة 🗲 .

البيوت في دار الحرب، بقوله تعالى : ﴿ ما قطعتم من لينة ﴾ [الحشر: ٥]، قال الزهري : هو جمع أنواع النخل ما خلا العجوة ، وقال الضحاك : اللينة : النخلة الكريمة ، والشجيرة التي هي طيبة الشمرة ، ونزول الآية في قصمة بني النضير ، فإن النبي عليه السلام حين قدم المدينة صالحهم على أن لا يكونوا عليه ولا له ، ثم خرج إليهم يستعين بهم في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، ومعه أبو بكر وعمر وعلي \_ رضوان الله عليهم \_ فقالوا: اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما تريد ، ثم خلا بهم حِّيي بن أخطب ، فـقال : لا تقدرون على قـتله في وقت يكون عليكم أهون منه الآن، فهموا بقتل رسول الله عليه السلام، وجاء جبريل عليه السلام فأخبر بذلك رسول الله عليه السلام، فقام متوجهًا إلى المدينة، وفي ذلك نزل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ إِذَ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيدهم فكف أيديهم عنكم ﴾ [ المائدة : ١١ ] ، ثم سار إليهم فحـاصرهم، وقال : اخـرجوا من جواري ، على أن تأتوا كل عـام فتجـدوا ثماركم ، فقالوا: لا نفعل، فحاصرهم خمس عشرة ليلة، وكانوا قد سدوا دروب أزقتهم ، وجعلوا يقاتلون المسلمين من وراء الجُدُر ، كما قال الله .. تعالى .. : ﴿ لا يــقاتلونكم جميعًا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر﴾ [الحشر: ١٤]، فجعل المسلمون يخربون<sup>(١)</sup> بيوتهم ليتمكنوا من الحرب . وكلما نقبوا جدار بيت من جانب ليدخلوا نقبوا هم من الجانب الأخر ليخرجوا إلى بيت آخر، كـما قـال الله - تعالى \_ : ﴿ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ﴾ [ الحشر : ٢ ] ، فلما لحقهم من العسر ما لحقهم، ولم يأتهم أحد من المنافقين، وقد كانوا وعدوا لهم ذلك \_ أي المنافقين \_ وعدوا بني النضير النصرة كما قــال الله ـ تعالى ـ حكاية عنهم : ﴿ وإن قوتلتم لننصــرنكم ﴾ [ الحشر : ١١ ] ، `` وقد كيان أمر رسول الله بقطع النخيل فقطعت، وكيان العذق أحب إلى أحدهم من الوصيف ، فقال بعضهم لبعض : ليس لنا مقام بعد النخيل ، فنادوه : يا أبا القاسم ، قد كنت تنهي عن الفساد فما للنخيل تقطع وتحرق؟ أتؤمننا على دماثنا وذرارينا وعلى ما حملت الإبل إلا الحلقة \_ يعني السلاح \_ ؟ قال : نعم، ففتحوا الحصون، وأجلاهم على ما وقع الصلح عليه، وفي رواية استعمل رسول الله عليه السلام، أبا ليلى

<sup>(</sup>١) انظر شرح النقاية للقارى الحنفي المكي ( ٢/ ٢١٤)

واستدل بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه السلام كان عهد أن يغير على أُبنَى صباحًا ثم يحرق ، وعن الزهري أن السنبي عليه السلام لما مر من أوطاس يريد الطائف بدا له قصر مالك بن عوف النصري ، فأمر به أن يحرق وفي ذلك قال حسان: قال محمد ـ رحمه الله ـ : فقد أمر بتحريق قصره وليس بمحاصر له، وإنما أمر به لأن فيه كبتًا وغيظًا له فقد كان هو أمير الجيش

المازني، وعبد الله بن سلام أبا لبابة، على قطع نخيلهم، وكان أبو ليلي يقطع العجوة ، وعبد الله يقطع اللون ، فقيل لأبي ليلن : لم قطعت العجوة ؟ قال : لأنها كانت أغيظ لهم ، وقيل لابن سلام : لم قطعت اللون ؟ قال : علمت أن الله مظهر نبيـه ومغنمه أموالهم ، فأحببت إبقاء العجوة وهي خيار أموالهم ففي ذلك نزل قوله ـ تعالى ـ : ﴿مَا قطعتم من لينة ﴾ الآية ، وفي رواية: نادئ البهود من فوق الحصون : تزعمون أنكم مسلمون لا تفسدون، وأنتم تعقرون النخل ، والله ما أمر بهذا ، فاتركوها لمن يغلب من الفريقين ، فقال بعض المسلمين : صدقوا، وقال بعضهم : بل نعقرها كبتًا وغيظًا لهم، فأنزل الله . تعالى .: ﴿ما قطعتم من لينة ﴾ رضاء بما قال الفريقان. واستدل بحديث أسامة بن زيد أن النبي عليه السلام كان عهد أن يغير على أبنَى صباحًا ثم يحرق (١) ، وفي رواية : أبيات صباحًا ، وهو اسم موضع كمان قتل أبوه زيد بن حمارثة في ذلك الموضع ، ووجد رسول الله عليه السلام ، موجدة شديدة على ذلك ، وأمَّره على ثلاثة آلاف رجل ، وأمره أن يذهب بهم إلى ذلك الموضع ويشن الغارة عليهم ثم يحرق ، وقبض رسول الله عليه السلام ، قبل خروجه ، ونفذ أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ جيشه كما أمر به رسول الله عليه السلام. وعن الزهري أن النبي عليه السلام لما مر من أوطاس يريد الطائف بدا له قصر مالك بن عوف النصري ، فأمر به أن يحرق وفي ذلك قال حسان:

وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطيـــر

قال محمد \_ رحمه الله \_ : فقد أمر بتحريق قصره وليس بمحاصرله ، وإنما أمر به لأن فيه كبتًا وغيظًا له ، فقد كان هو أمير الجيش في حصن الطائف ، فعرفنا أنه لا بأس به ،

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاري الهندية ( ۲/ ۱۹۱ ، ۱۹۲ )

في حصن الطائف، فعرفنا أنه لا بأس به، ثم قال: ثم انتهى رسول الله عليه السلام إلى الطائف فأمر بكرومهم أن تقطع ، قال : كتب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إلى خليفته بالشام : انظر من قبلك ، فمرهم فلينتعلوا وليحتفوا ، قال : وليأتزروا وليرتدوا ، قال : وليؤدبوا الخيل، قال:

ثم قال : ثم انتهى رسول الله عليه السلام إلى الطائف فأمر بكرومهم أن تقطع ، وفي ذلك قصة فد ذكرت في المغاري أنهم عجبوا من ذلك، وقالوا : النخلة لا تثمر إلا بعد عشر سنين، وكيف المعيش بعد قسطعها ؟ ثمم أظهر بعضهم الجلادة، فنادوا من فوق الحصن: لنا في الماء والتراب والشمس خلف مما تقطعـون، فقال بعـضهم: هذا إن لو تمكنت من الخروج في جحرك وأمر رسول الله عليه السلام بقطع نخيل خيبر، حتى مر عمر \_ رضى الله عنه \_ بالذيــن يقطعون ، فهمَّ أن يمنعهم ، فقــالوا : أمر به رسول الله عليه السلام ، فأتاه عمر \_ رضى الله عنه \_ ، فقال : أنت [ أمرت ] بقطع النخيل ؟ قال : نعم ، قال: أليس وعدك الله خيبر ؟ قال : بلئ ، فقال عمر : إذًا تقطع نخيلك ونخيل اصحابك، فأمر مناديًا ينادي فيهم بالنهي عن قطع النخيل، قال الراوي: فأخبرني رجال رأوا السيـوف في نخيل النطاة وقيل لهم: هذا مما قطع رسول الـله عليه السلام، والنطاة : اسم حصن من حصون خيبر، وقد كانت لهم ستة حصون: الشق، والنطاة، والقموص ، والكتيبة ، والسلالم ، والوطيحة . قال : كتب صمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه \_ إلى خليفته بالشام: انظر من قبلك، فمرهم فلينتعلوا وليحتفوا، أي يمشوا أحيانًا بغير نعل، وأحيانًا في النعال، ليتعودوا ذلك كله، وفي رواية: فليتنعلوا وهو الصحيح، جاء في الحديث: كــان رسول الله عليه السلام يحب التيــامن حتى في تنعله وترجله(١) يعنى : ترجيل الشعر أو المراد بالترجل النزول عن الدابة، وإنما أمرهم بهذا للإشفاق عليهم حتى إذا ابتلوا بالمشمى حفاة في دار الحرب لا يشق عليهم، وفي قصمة الغار قال أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ : فنظرت إلى بطن قدم رسول الله عليه السلام ، حين دخل الغار وهو يقطر دمًا؛ لأنبه لم يتعود الحيفية، ولهيذا استحبوا الاحتيفاء في المشي بين الفرضين . قال : وليأتزروا وليرتدوا ، أي لا يخرجوا للصلاة وللناس إلا في إزار ورداء

<sup>(</sup>۱) أخرجمه البخاري: الصلاة (۱/ ۲۲۳) ح [ ۲۲۲] ، ومسلم : الطهارة (۱/ ۲۲۲) ح [ ۲۲۸ /۲۲]، وأبو داود: اللباس ( ٤/ ٢٨) ح [ ۲۲۸ ]، الترمذي : الصلاة (۲/ ۲۰۱) ح [ ۲۰۸ ]، والنسائي : الطهارة ( ۱/ ۲۰۱) باب : بأي الرجلين يبدأ الغسل، وابن ماجمة : الطهارة ( ۱/ ۱٤۱ ) ح [ ۲۰۱ ] ، وأحمد : =

ولا يظهر لهم صليب، قال: ولا يجاورنهم الخنازير، قال: ولا يقعدون على مائدة يشرب عليها الخمر، قال: وإياكم وأخلاق الأعاجم، فإن أرادوا إظهار شيء مما ذكرنا فليفعلوه خارجًا من

فالصلاة إن كانت تجري في ثوب واحد إذا توشح به ، فالمستحب أن يصلي في إزار ورداء ، وإنما أمر بالرداء ؛ لأنه زي العرب . قال : وليؤدبوا الخيل ، والمراد به رياضة الخيل ، لتكون ألين عطفًا عند الحاجة ، أو ليؤدبوا الخيل على النفار ، على ما جاء في الحديث : « تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على العثار » ، لأن العثار قد يكون من سوء إمساك الراكب للجام، والنفار من سواء خلق الدابة فتؤدب على ذلك. قال ولا يظهر لهم صليب(١)، معناه: لا تمكنوا أهل الذمة من إظهار الصليب في أمصار المسلمين والمرور به في الطرق، لأن ذلك يرجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، ومــا أعطيناهم الذمة على أن يستخفوا بالمسلمين . قال : ولا يجاورنهم الخنازير ، ومعناه أنهم يمنعون أهل الذمة من إظهار الخسمور والخنازير وبيسعها في أمسار المسلمين، لأن ذلك معسسية، ولا يتمكنون من إظهارها(٢)، ولكنهم لا يمنعـون من أن يفعلوا ذلك في بيوتـهم وكنائسهم، التي وقع الصلح عليـها، لأن هذا ليس بأشد من شركهم، وعبادتهم غير الله، ولا يمنعون من ذلك في بيوتهم (٣). قال: ولا يقعدون على مائدة يُشرب عليها الخمر، وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يقعد على مثل هذه المائدة، ولكنه يمنع من شرب الخمر على وجه النهى عن المنكر إن أمكن من ذلك ، وأن لا يجور من ذلك الموضع ، فإن اللعنة تنزل عليهم كما قال عليه السلام في أشراط الساعة : « تدار الكأس على موائدهم ، واللعنة تنزل عليهم » . قال: ولا يدخلن الحمام إلا بإزار؛ لأن ستر العـورة فريضة، وفي الحديث: «من كان يؤمـن بالله وباليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ولا يدخل حليلته الحمام "(). قال: وإياكم وأخلاق الأعاجم، يعني في التنعم وإظهار التجبر، وبما يكون مخالفًا لأخلاق المسلمين من أخلاق الأعاجم وهم المجوس، فقد علمنا أنه لم يرد النهي عما هو من أخلاق المسلمين ثم بيَّنَ محمد \_ رحمه الله \_ تفسير الحديث على ما بينا، وقال في آخره: فإن أرادوا إظهار شيء مما ذكرنا فليفعلوه خارجًا من أمصار المسلمين (٥)، يعنى في القرئ، لأن المصر موضع

<sup>=</sup> المسئد ( ٦/ ٤٤ ) ح [ ١٨٦٤٢ ] .

<sup>(</sup>١) أنظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٥١ ) . (٢) أنظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٥١ )

<sup>(</sup>٣) أنظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٣٥١ )

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي :الأدب ( ٥/١١٣ ) ح [ ٢٨٠١ ] ، وابن ماجة : الأدب ( ٢/ ١٢٣٣) ح [ ٣٧٤٨ ]،
وأحمد : المسئد ( ١/ ٢٠ ) ح [ ١٢٦ ] ،

<sup>(</sup>٥) أنظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٤٨ )

أمصار المسلمين، يعني في القرئ، لأن المصر موضع أعلام الدين ففي إظهار ذلك فيها استخفاف بالمسلمين، وذلك ينعدم في القرئ، فأهل القرئ كما وصفهم به رسول الله عليه السلام فقال: «هم أهل الكفور، هم أهل القبور» يشير إلى جهلهم وقلة تعاهدهم لأمر الدين، وذكر عن أبي أسيد الساعدي أن النبي عليه السلام قال يوم بدر: إذا كثبوكم فارموهم، ولا تسلوا السيوف حتى تغشوهم.

أعلام الدين ففي إظهار ذلك فيها استخفاف بالمسلمين ، وذلك ينعدم في القرئ ، فأهل القرئ كما وصفهم به رسول الله عليـه السلام فقال : «هم أهل الكفور، هم أهل القبور» يشير إلى جهلهم وقلة تعاهدهم لأمر الدين ، قال الشيخ الإمام شمس الاثمة - رحمه الله .. : والصحيح عندي أن مراد محمد بهذا الجمواب قرئ الكوفة، فإن عامة أهلها، أهل الذمة والروافض، فأما في ديارنا يمنعون من إظهار ذلك في القرئ التي يسكنها المسلمون كما يمنعون في الأمسمار، فإن القرئ في ديارنا لا تخلو عن مساجد الجماعة ، وعن واعظ يعظهم عادة، وذلك من أعلام الدين أيضًا. وذكر عن أبي أسيد الساعدي أن النبي عليه السلام قال يوم بدر : إذا كـثبوكم فارموهم ، ولا تسلوا السيـوف حتى تغشوهم(١١) ، ومعنیٰ قـوله : ﴿ كثبوكم ﴾ ، قـربوا منكم وازدحموا عليكم ، وهو أدب حــسن أمرهم بأن يدفعوا العدو عن أنفسهم بالرمي عند الحاجة ، وهذا حين كان نهاهم عن القتال على ما روي في القصة أنه حين دخل العريش مع أبي بكـر ــ رضي الله عنه ــ للمناجاة نهي الناس عن القتــال وقال هذه المقالة ، وفي قولــه : ولا تسلوا السيوف حتى تغــشوهم ، بيان أنه لا ينبغي للغازي أن يسل سيفه حتى يصير من العدو بحيث تصل إليه ضربته ، لا أن ذلك مكروه في الدين ، ولكنه من مكايدة العدو ، فبريق السيف مخوف للعدو ، في أول ما يقع بصره عليه ، وقيل : إن سل السيف قبل أن يقرب من العدو فشل . قال الله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ وَلَا تُنازَعُوا فَتَفْسُلُوا وَتَذْهُبُ رَيِّحُكُم ﴾ [الأنفال : ٤٦ ] .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : المغاري ( ٧/ ٣٥٦) ح [ ٣٩٨٤] ، وأبو داود : الجهاد ( ٣/ ٥٧) ح [ ٢٦٦٤] ، وأحمد : المسند ( ٣/ ٤٩٨) ح [ ٢٠٠٦، والبيهقي ( ٩/ ١٥٥ ) ح [ ١٨٤٧٦] .

#### ٣. باب : الإمارة

قال: ينبغي للإمام إذا بعث سرية قلّت أو كثُرت أن لا يبعثهم حتى يؤمّر عليهم بعضهم، ثم استدل محمد - رحمه الله - على ما قلنا بحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن النبي عليه السلام، قال: «إذا اجتمع ثلاثة نفر فليؤمهم أكثرهم قرآنا، وإن كان أصغرهم وإنما قدمه؛ لأنه أفضلهم، ثم قال إذا أمهم فهو أميرهم، فذلك أمير أمّره رسول الله عليه السلام، وذكر محمد - رحمه الله - في الكتاب حديث سلمان بن عامر: أن النبي عليه

## ٣ باب: الإمارة

قال: ينبغي للإمام إذا بعث سرية قلّت أو كثرت أن لا يبعثهم حتى يؤمر عليهم بعضهم (١) وإنما يجب هذا اقتداء برسول الله عليه السلام فإنه داوم على بعث السرايا وأمر عليهم في كل مرة ، ولو جاز تركه لفعله ، مرة تعليماً للجواز ، ولانهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي والكلمة ، وإنما يحصل ذلك إذا أمر عليهم بعضهم ، حتى إذا أمرهم بشيء أطاعوه في ذلك ، فالطاعة في الحرب أنفع من بعض القتال ، ولا تظهر فائدة الإمارة بدون الطاعة ، قال عليه السلام : « من أطاعني ، فليطع أميري ، ومن عصى أميري فقد عصاني » (١) . ثم استدل محمد وحمه الله على ما قلنا بحديث عبد الرحمن بن عوف وضي الله عنه وأن النبي عليه السلام قال : « إذا اجتمع ثلاثة نفر فليؤمهم أكثرهم قرآنًا ، وإن كان أصغرهم وإنما قدمه ؛ لأنه أفضلهم ، ثم قال إذا أمهم فليؤمهم أكثرهم قرآنًا ، وإن كان أصغرهم وإنما قدمه ؛ لأنه أفضلهم ، وبنحو هذا الحديث استدل الصحابة على خلافة أبي بكر ورضي الله عنه وقالوا : قد اختاره رسول الله لأمر دينكم ، فكيف لا ترضون [به] لأمر دنياكم؟! وكذلك إن كانا رجلين ليس معهما غيرهما فالأفضل أن يؤمر أحدهما على صاحبه ، لأن ذلك أحرى أن يتطاوعا ولا يختلفا. وذكر محمد وحمه الله وي الكتاب حديث سلمان بن عامر : أن النبي عليه السلام كان في محمد وحمه الله وي الكتاب حديث سلمان بن عامر : أن النبي عليه السلام كان في

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ٩٩)

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: الجهاد (٦/ ١٣٥) ح [ ۲۹٥٧]، ومسلم: إمارة (٣/ ١٤٦٦) ح [ ٣٢ / ٣٢].
(۲) أخرجه البخاري: الجهاد (٢/ ١٥٥٤) ح [ ۲۸٥٩]، وأحمد أن المسئد (٢/ ٣١٣) ح [٢١٥٤].

السلام كان في بعض اسفاره، فأسرئ من تحت الليل - أي سار - فتقطع الناس - أي تفرقوا - في غلبة النوم، فمالت راحلتا أبي بكر، وأبي عبيدة - رضي الله عنهما - بهما إلى شحرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان ، فاستيقظا وقد مضى النبي عليه السلام، وأصحابه ونزلوا، فلما كانا بحيث يسمعهما النبي ناداهما: ألا هل أمرتما؟ قالا: بلى يا رسول الله، فقال: ألا رشدتما - أي أصبتهما الصواب - ، وكذلك المسافرون إذا خافوا اللصوص ، فينبغي لهم أن يؤمروا عليهم أميراً ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة ، فينبغي لهم أن يؤمروا عليهم أميراً ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة ، وينبغي أن يستعمل على ذلك البصير بأمر الحرب، الحسن التدبير لذلك، ليس عن يقدحم بهم في المهالك، ولا عمن يمنعهم عن الفرصة إذا رأوها ، لأن الإمام ناظر لهم ، وتمام النظر أن يؤمر عليهم من جربه بهذه الخصال ، فإنه الإمام ناظر لهم ، وتمام النظر أن يؤمر عليهم من جربه بهذه الخصال ، فإنه الفرصة خلسة، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بداً من متابعته ، الفرصة خلسة، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بداً من متابعته ، وم يعرب وربه الا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون ، وروي

بعض أسفاره ، فأسرئ من تحت الليل \_ إي سار \_ فتقطع الناس \_ أي تفرقوا \_ في غلبة النوم ، فمالت راحلتا أبي بكر ، وأبي عبيدة \_ رضي الله عنهما \_ بهما إلى شجرة فجعلتا تصيبان منها وهما نائمان ، فاستيقظا وقد مض أنني عليه السلام ، وأصحابه ونزلوا ، فلما كانا بحيث يسمعهما النبي عليه السلام ناداهما : ألا هل أمَّر تما ؟ قالا : بلى يا رسول لله ، فقال : ألا رشدتما \_ أي أصبتما الصواب \_ ، وكذلك المسافرون إذا خافوا اللصوص، فينبغي لهم أن يؤمَّروا عليهم أميرا ليطيعوه ويصدروا عن رأيه عند الحاجة ، إلى القتال ، فأما إذا لم يخافوا ذلك فلا بأس بأن لا يؤمِّروا أحدا ، قال : وينبغي أن يستعمل على ذلك البصير بأمر الحرب (١٠ ، الحسن التدبير لذلك ، ليس عمن يقحم بهم في المهالك ، ولا بمن البصير بأمر الحرب أفرة إذا كان يمنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه على ما بهذه الخصال ، فإنه إذا كان يمنعهم من الفرصة يفوتهم ما لا يقدرون على إدراكه على ما قبل : الفرصة خلسة ، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بدا من متابعته ، ثم قبل : الفرصة خلسة ، وإذا اقتحم في المهالك من جرأته لم يجدوا بدا من متابعته ، ثم يخرج هو بقوته وربما لا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون (٢) ، وروي في تأييد هذا يخرج هو بقوته وربما لا يقدرون على مثل ما قدر هو فيهلكون (٢) ، وروي في تأييد هذا

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۲ )

<sup>(</sup>١) انظر بدائم الصنائع ( ٧/ ٩٩)

في تأييد هذا حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ فإنه كان يكتب إلى عماله ، لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش السلمين فإنه هلكة من الهلك يقدم بهم، قال محمد ـ رحمه الله ـ: فإن كان الأمير لا بصر له بذلك فليجعل معه وزيراً يبصره ذلك ، قال الله تعالى: ﴿ واجعل لي وزيراً من اهلي هارون أخي اشدد به أزري ﴾ الآية ، فإن لم يجعل معه وزيراً ، فليدع الأمير قوماً من السرية يبصرون ذلك فيشاورهم فيأخذوا بقوله، لأن النبي عليه السلام كان يشاور الصحابة حتى في قوت أهله وإدامهم، وبذلك أمر، قال

حديث عمر \_ رضى الله عنه \_ فإنه كان يكتب إلى عماله ، لا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنه هلكة من الهلك يقدم بهم ، والبراء أخو أنس بن مالك \_ رضي الله عنهما \_ كان من جملة كبار صحابة رسول الله في الزهد ، وفي درجته ما قال رسول الله عليه السلام: ( رب أشعث أغبر (١) ذي طمرين لا يؤبه به ، لو أقسم على الله لأبره ، منهم البراء بن مالك » ، وقد روي أن الأمر اشتد على المسلمين في بعض الغزوات ، فقيل للبراء بن مالك : ألا تدعو؟ وقــد قال رسول الله عليه السلام مـا قال ، فرفع يديه ، وقال : اللهم امنحنا أكتافهم ، فولوا منهزمين في الحال ، ومع هذا نهين عمــر ــ رضي الله عنه ــ عن تأميره لجرأته فإنه كان يقــتحم المهالك ولا يبالي به . ويحكي عن نصر بن سيار مقرب البرامكة الذي أخرجه أبو مسلم عن مرو أنه قال : اجتمع عظماء العجم على أن من كـان صاحب جيش فينبغي أن يكون فيه عشر خصال من خصال البهائم : شجاعة كشبجاعة الديك ، وتحنن كتحنن الدجاجة يعني الشفقة ، وقلب كـقلب الأسد ، وغـارة كغارة الـذئب وحملة كحـملة الخنزير ، وصبر كصبر الكلب \_ أي على الجراحة \_ ، وحرص كحرص الكركي ، وروغان كروغان الثعلب ـ أي الحيل ـ ، وحذر كحذر الغراب ، وسمن كسمن الدابة التي لا ترئ مهزولة أبدًا ، وهي تكون بخراسان. قال محمد \_ رحمه الله \_: فيإن كان الأميس لا بصر له بذلك فليجعل معه وزيرا يبصره ذلك ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري﴾ [طه: ٢٩، ٣٠] ، فإن لم يجعل معه وزيراً، فليدع الأمير قوماً من السرية يبصرون ذلك فيشاورهم فسيأخذوا بقوله، لأن النبي عليه السلام كان يشاور العسيجابة حتى في قوت أهله وإدامهم ، وبذلك أمر، قال الله - تعالى - :

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: البر (٤/ ٢٠٢٤) ح [ ١٣٨ / ٢٦٢٢].

الله \_ تعالى \_ : ﴿وشاورهم في الأمر﴾، وقال النبي عليه السلام : «ما هلك قوم عن مشورة»، قال: ثم يأمر الناس بذلك فيطيعونه ولا يخالفونه، لقوله عليه السلام: «لا تحل الجنة لعاص»، أمر بأن ينادئ به يوم خيبر حين نهاهم عن القتال، فقيل له: استشهد فلان، فقال عليه السلام: أبعد ما نهيت عن القتال؟ قالوا: نعم، فقال: لا تحل الجنة لعاص.

#### ٤ ـ باب : مبعث السرايا

ذكر محمد ـ رحمه الله ـ حـديث صخر الغامدي أن النبي عليه السلام قال : اللهم بارك لأمتي في بكورهم ، وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعثهم أول النهار ، وكان رسول الله يقول : « البكرة رباح أو نجـاح » ، وذكر أن

﴿ وشاورهم في الأمر﴾ [آل عمران: ١٥٩]، وقال النبي عليه السلام: «ما هلك قوم عن مشورة»، قال: ثم يأمر الناس بذلك فيطيعونه ولا يخالفونه (١)، لقوله عليه السلام: «لا تحل الجنة لعاص » (٢)، أمر بأن ينادئ به يوم خيبر حين نهاهم عن القتال، فقيل له: استشناء فلان، فقال عليه السلام: أبعد ما نهيت عن القتال ؟ قالوا: نعم، فقال: لا تحل الجنة لعاص، فمع درجة الشهادة قال في حقه ما قال ؛ ليبين أن العصيان فيما لا يتيقن فيه الخطأ من الأمير لا يحل بحال.

## ٤\_باب: مبعث السرايا

ذكر محمد ـ رحمه الله ـ حديث صخر الغامدي أن النبي عليه السلام قال : اللهم بارك لأمتي في بكورهم ، وكان إذا أراد أن يبعث سرية بعشهم أول النهار (٣) ، فيه دليل على أن صاحب الحاجة ينبغي له أن يبتكر للسعي في حاجته ، فذلك أقرب إلى تحصيل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: المسند (٥/ ٢٧٥) ح [ ٢٢٤٢٧ ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود : الجهاد (٣/ ٣٦) ح [٢٦٠٦] ، والترمــلني : البيوع (٣/ ٥٠٨) ح [١٢١٢]، وابن ماجة: التجارات ( ٢/ ٧٥٧) ح [ ٢٣٣٢ ] ، وأحمد : المسند ( ٤/ ٣٨٤) ح [ ١٩٤٤٩ ] .

عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ رأى رجلاً قد عقل راحلته، فقال: ما يحبسك ؟ قال : الجمعة لا تحبس مسافراً ، فاذهب .

مراده ببركة دعاء رسول الله عليه السلام ، وكسان رسول الله يقول: « البكرة رباح أو نجاح» ، ولأجل هذا استحبوا الابتكار لطلب العلم ، وقيل إنما ينال العلم ببكور كبكور الغراب ، وفيه دليل على أن الإمام إذا أراد أن يبعث سرية يندب إلى أن يبعثهم أول النهـار ، وقد قيل : ينبـغي أن يختـار لذلك الخمـيس والسبت لما روي عن النبي عـليه السلام أنه قال : « اللهم بارك لأمتي في بكورها سبتها وخميسها » . وذكر أن عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ رأى رجلاً قد عقل راحلته ، فقال : ما يحبسك ؟ قال : الجمعة يا أمير المؤمنين ، قال : الجمعة لا تحبس مسافراً ، فاذهب ، ففيه دليل على أنه لا بأس بالخروج يوم الجسمعية للغزو أو للحج أو لسفر آخر بسخلاف ما يقوله بعض الناس من المتقشفة : أنه يكره الخروج يوم الجمعة للسفر لما فيه من شبهة الفرار عن أداء الجمعة ، لكنا نقول : الخسروج في سائر الآيام جسائز من غير كسراهة ، وليس فيسه فرار عن شطر الصلاة ، والخروج في رمضان جائز ، فقد خرج رسول الله من المدينة إلى مكة لليلتين خلتا من رمضان ولم يكن فيه شبهة الفرار عن أداء الصوم ، ثم لا شك أن الجمعة غير واجبة عليه قبل الزوال وهو مسافر بعد الزوال، ولا جمعة على المسافر، فكيف يكون سفره فرارًا عن واجب عليه ؟، وكما يباح له الخروج قبل الزوال ، يباح له الخروج بعد الزوال عندنا ، خلاقًا للشافعي ـ رحمـ الله ـ، فإنه يعتـبر في وجوب أداء العـبادات المؤقت أول الوقت، وإذا كان هو مقيمًا في أول الوقت وجب عليه أداء الجمعة على وجه لا يتعير بالسفر عنده، كما يجب أداء الظهر في سائر الأيام على وجه لا يتغير بالسفر عنده ، فأما عندنا المعتبر آخر الوقت في حكم وجـوب الأداء لا على وجه لا يتغير، ولهــذا لو كان مسافرًا في آخر الوقت في سائر الأيام يلزمه صــلاة السفر، ففي هذا اليسوم إذا كان يخرج من عسمران مسصره قبل خروج وقت السظهر بل يجب عليمه الجمعة، ولا بأس له بالمسافرة لما قبل الزوال ، وإن كان يعلم أنه لا يخرج من مصره حتى يمضى وقت الظهر فليشهد الجمعة ، لأنها تلزم إذا كان في المصر في آخر الوقت ، وليس له أن يخرج قبل أدائها ، وفي الكتاب يقـ ول : لانها فريضة عليه ، وهذا التعليل على أصل محمد ، فأصل الفرض عنده في حق المقيم الجمعة ، وقد بينا الاختلاف هذا في كتاب الصلاة ، ورفـر ـ رحمه الله ـ لا يعتبر آخر الوقت ، وإنما يعتـبر حال يضيق

قال: وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عليه السلام: « خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربع مائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلّة إذا كانت كلمتهم واحدة، وذكر

الوقت بحيث لا يسع لأداء الجسمعة بناء على أصله أن السببية للوجـوب تتعين في ذلك الجزء حتى لا تسع الـتأخير عنه ، ولهذا قـال: لا تسقط الصلاة باعتــراض الحيض بعد ذلك، وكذلك إذا كان لا يخرج من مصره حتى يضيق الوقت فينبغي له أن يشهد الجمعة. قال : وكان شيخنا الإمام شمس الاثمة يقول : عندي في هذه المسألة نوع إشكال، وهو أن اعتبار آخر الوقت إنما يكون فيما ينفرد هو بأدائه، وهو سائر الصلوات ، فأما الجمعة لا ينفرد هو بأدائها بل مع الإمام والناس ، فينبخى أن يعتبر وقت أدائهم حتى إذا كان لا يخرج من المصر قبل أداء الناس الجمعة ، ينبغي أن يلزمــه شهود الجمعة ، وهذه الشبهة تتقرر على أصل زفر \_ رحمه الله \_ ، فإنه يعتبر التمكن من الأداء ، ولهذا يعين السببية في الجزء الذي يتضيق عقيبه وقت الأداء ، فأما عندنا إنما تتعين السببية في آخر جزء من اجزاء الوقت . قال : وعن ابن عباس ـ رضى الله عنهـما ـ قال : قال رسول الله عليه السلام: « خير الأصبحاب أربعة ، وخير السرايا أربع مائة ، وخيـر الجيوش أربعة آلاف ، ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلَّة إذا كانت كلمتهم واحدة (١١) ، قيل: معنى قوله: ﴿ خيرٍ ا الأصحاب أربعة ، يعنى خير أصحابي، فيكون إشارة إلى الخلفاء الراشدين، أنهم خير أصحابه وقيل : بل المراد ما هو الظاهر، وهو دليل لأبي حنيفة، ومحمد ـ رحمه الله ــ أنَّ الجمعة تتأدى بثلاثة نفر سوئ الإمام، لأن خير الأصحاب ما يتأدى الفرض بمعاونتهم، وفيه دليل على أن الـسرية أقل من الجيش ، وإنما سموا سـرية ؛ لأنهم يسرون بالليل ، ويكمنون بالنهار لقلة عددهم ، وسمي الجيش جيسًا ؛ لأنه يجيش بعضه في بعض لكثرة عددهم ، ولم يرد به أن ما دون الأربع مائة لا يكون سرية ، وإنما مراده أنهم إذا بلغوا أربع مـائة فالظاهر من حالهـم، أنهم لا يرجعون من دار الحــرب قبل نيل المراد . وقوله : «ولن يغلب اثنا عشر ألفًا من قلة»(٢) ، دليل على أنه لا يحل للغزاة أن ينهزموا وإن كثر العدو وإذا بلغوا هذا المبلغ، لأن من لا يغلب فهو غالب ، ولكن هذا إذا كانت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجسهاد (۳/ ۳۷) ح [۲۲۱۱] ، والترمذي :السير (٤/ ١٢٥) ح [٥٥٥١]، والدارمي: السير (۲/ ۲۸٤) ح [۲٤٣٨] ، وأحمد : المسئد (۱/ ۲۹۹) ح [۲۷۲۲] .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۳ ) .

عن رسول الله عليه السلام أنه قال: « خير أمراء السرايا زيد بن حارثة، أقسمه بالسوية وأعدله في الرحية، قال: ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد سرية أو الاثنين أو الشلائة، إذا كان محتملاً لذلك، لما روي أن النبي عليه السلام بعث حذيفة بن اليمان في بعض أيام الحندق سرية وحده، وبعث عبد الله بن أنيس سرية وحده، وبعث دحية الكلبي سرية وحده،

كلمتهم واحدة ، فقد كان المسلمون يوم حنين اثني عشر ألفًا ، ثم ولوا منهزمين ، كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ثم وليتم مدبرين ﴾ [التوبة: ٢٥]، ولكن لم تكن كلمتهم واحدة، لاختلاط المنافقين والذين أظهروا الإسلام من أهل مكة بهم يومئذ ، ولم يحسن إسلامهم بعد ، فأما عند اتحاد الكلمة فلا يحل لهم الفرار، لأنهم ثلاثة جيوش : أربعة آلاف على الميمنة، وهم حير الجيوش، ومثل ذلك في الميسرة ومثل ذلك في القلب، وأدنى الجمع المتفق عليه يساوي أكثر الجمع في الحكم. وذكر عن رسول الله عليه السلام أنه قال: « خير أمراء السرايا زيد بن حارثة ، أقسمه بالسوية وأعدله في الرعية ، وزيد هذا مولى رسول اللـه عليه السلام ، فقد كـان لخديجة ، وهبته لـرسول الله عليه السلام فأعتقه وتبناه إلى أن انتسخ حكم التبني، فهو مولاه ، وفيه نزل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ﴾ [الأحزاب: ٣٧] ، أي أنعم الله عليه بالإسلام، وانعمت عليه بالإعتاق، ثم أمَّره رسول الله عليه السلام على ثماني سرايا ، إلى أن قتل يوم مؤتة ، فأثنى عليه أنه خير الأمراء وعين لتحقيق صفة الخيرية هاتين الخصلتين ، لأن أمير السرية يحتاج إليهما ، وهو أن يعــتبر المعادلة في القسمة بينهم فيما ينالونه، وينصف بعضهم من بعض فـيما يرجعون إليه، فـقد فوض ذلك إليه، وبعض الناس عابوا على محمد سرحمه الله \_ في رواية هذا اللفظ ، فإن من حق الكلام أن يقول: أقسمهم بالسوية وأعدلهم بالرعية ، ولكنا نقول: روئ محمد \_ رحمه الله \_ الخبر بهذا اللفظ فدل على صحة استعماله . قال: ولا بأس للإمام أن يبعث الرجل الواحد سرية أو الاثنين أو الثلاثة ، إذا كان محتملاً لذلك (١) ، لما روي أن النبي عليه السلام بعث حـذيفة بن اليـمان في بعض أيام الخندق سرية وحده ، وبعث عـبد الله بن أنيس سرية وحده ، وبعث دحية الكلبي سرية وحده ، وبعث ابن مسعود وخبابًا سرية

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ )

وبعث ابن مسعود وخبابًا سرية والذي روي أن النبي عليه السلام نهى أن تبعث سرية دون ثلاثة نفر تأويله من وجهين: إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق بالمسلمين، من غير أن يكون ذلك مكروهًا في الدين، أو يكون المراد بيان الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة؛ ليتمكنوا من أداء الصلاة بالجماعة على هيأتها ، بأن يتقدم أحدهم ويصطف الاثنان خلفه .

### ٥ ـ باب : الرايات والألوية

قال : وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضًا والرايات سودًا ، على هذا جاءت الأخبار، وقد روي عن راشد بن سعد ــ رضي الله عنه ــ قال : كانت

والذي روي أن النبي عليه السلام نهى أن تبعث سرية دون ثلاثة نفر تأويله من وجهين: إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق بالمسلمين، من غير أن يكون ذلك مكروها في الدين ، أو يكون المراد بيان الأفضل أن لا يخرج أقل من ثلاثة ؛ ليتمكنوا من أداء الصلاة بالجماعة على هيأتها ، بأن يتقلم أحدهم ويصطف الاثنان خلفه ، وهذا معنى ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : « الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب » (۱) ، ومن حيث المعنى نقول : ليس المقصود من بعث السرايا القتال فقط بل تارة يكون المقصود أن يتحسس خبر الأعداء ، فيأتيه بما عزموا عليه من السر ، وتمكن الواحد من الدخول بينهم لتحصيل هذا المقصود أظهر من تمكن الثلاثة ، وقد يكون المقصود أن يأتيه أحدهما بالخبر ويمكث الآخر بين الأعداء ليقف على ما يتجدد لهم من الرأي بعد ما ينفصل عنهم الواحد ، وهذا يتم بالمثنى ، وقد يكون المقصود ولهذا كان الرأي تقل بعض المبارزين منهم غيلة ، وبالثلاثة فصاعداً يحصل هذا المقصود ولهذا كان الرأي فه إلى الأمير يعمل بما فيه نظر للمسلمين .

## ٥ \_ باب : الرايات والألوية

قال: وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضاً والرايات سوداً ، على هذا جاءت الأخبار ، وقد روي عن راشد بن سعد \_ رضي الله عنه \_ قال: كانت راية رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>۱) أخرجـه أبو داود : الجهاد (۳٪ ۳٪) ح [ ۲۲۰۷] ، الــترمذي :الجــهاد ( ۶٪ ۱۹۳) ح [ ۱۹۷٪] ، مالك : الموطأ :الاستثلان ( ۲٪ ۹۷٪) ح [ ۳۰] ، وأحمد :المسند (۲٪ ۱۸۲) ح [ ۲۷۰۷] .

راية رسول الله على سوداء ولواؤه أبيض ، وقال عروة بن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ : كانت راية رسول الله على سوداء من برد لعائشة يدعى العقاب واختلفت الروايات في أن النبي على متى اتخذ الرايات، فذكر الزهري قال : ما كانت راية قط ، حتى كانت يوم خيبر ، إنما كانت الألوية وذكر غيره أن راية رسول الله على يوم بدر كانت سوداء، ففي هذا بيان أن الراية كانت قبل خيبر ، وذكر عن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ قال : والله لقد رأيتني وإني لأعدو في إثر علي ـ رضي الله عنه ـ فما أدركته حتى انتهى إلى الحصن يوم خيبر، فخرجت غادية اليهود، يعني الذين يغدون من العمال، ومنهم من

سوداء ولواؤه أبيض ، وقال عروة بن الزبير ـ رضى الـله عنهما ـ : كانت راية رسول الله ﷺ سوداء من برد لعائشة يدعى العقاب، وهو اسم رايته، كما سمى عمامته السحاب، وفرسه السكب وبغلته الدلدل، ثم اللواء اسم لما يكون للسلطان ، والراية اسم لما يكون لكل قائد تجـ تمع جماعــة تحت رايته . واختلفت الروايات في أن النبي ﷺ مــتن اتخــذ الرايات ، فذكر الزهري قال : ما كانت راية قط ، حتى كانت يوم خيبر ، إنما كانت الألوية وذكر غيره أن راية رسول الله على يوم بدر كانت سوداء ، ففي هذا بيان أن الراية كانت قبل خيبر، وإنما استحب في الرايات السود؛ لأنه علم لأصحاب القتال، وكل قوم يقاتــلون عند رايتهم، وإذا تفــرقوا في حال الــقتال يتــمكنون من الرجوع إلى رايــتهم، والسواد في ضوء النهار أبين وأشهرمن غيره خيصوصًا في الغبار فلهــذا استحب ذلك، فأما من حيث الشرع فلا بأس بأن تجعل الرايات بينضًا أو صفرًا أو حمرًا وإنما يختار الأبيض في اللواء لقوله عليه السلام: (إن أحب الثياب عند الله \_ تعالى \_ البيض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم، (١)، واللواء لا يكون إلا واحدٌ في كل جـيش، ورجوعهم إليه عند حاجتهم إلىي رفع أمورهم إلى السلطان فيختار الأبيض لذلك ليكون ميزًا من الرايات السود التي هي للقواد . وذكر عن سلمة بن الأكوع - رضى الله عنه -قال : والله لقد رأيتني وإني لأعدو في إثر على ـ رضي الله عنه ـ فما أدركته حتى انتهى إلى الحصن يوم خيبر ، فـخرجت غادية اليهود ، يعنى الذين يغدون من العـمال، ومنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي : الأدب ( ٥/ ١١٧ ) ح [٢٨١٠] ، وابن ماجة : اللباس (٢/ ١١٨١) ح [٣٥٦٦] .

يروي : عادية اليهود، والمراد به الأكابر من المبارزين، قال: ففتحوا بابهم الذي يلي المسلمين، وكانت لهم حصون من ورائها جدر ثلاثة، يخافون البيات بالنطاة، عملها أكابر اليهود، ولا تطبقها الخيل فخرجوا من حصنهم ذلك وتلك الجدر حتى أصحروا للمسلمين \_ أي خرجوا إلى الصحراء \_ فخرج مرحب وهو يرتجز ويقول :

شاكي السلاح بطل مجــرب أكفى إذا أشهـــدُ مـن يغيـّبُ

قد علمت خيبر اني مرحب اضرب احيانًا وحينا اضرب

ان النبي على فرق الرايات، قال محمد ـ رحمه الله ـ: وينبغي أن يتخذ كل قوم شعاراً إذا خرجوا في مغاريهم حتى إن ضل رجل عن أصحابه نادى بشعارهم، وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف ، حتى إن ضل رجل عن أهل رايته نادى بشعاره، فيتمكن من الرجوع إليهم، وليس ذلك بواجب في الدين، حتى لو لم يفعلوا لم يأثموا ، ولكنه أفضل وأقوى على الحرب، وأقرب إلى موافقة ما جاءت به الآثار ، على ما روي عن سنان ابن وبرة الجهني قال : كنا مع رسول الله على غزوة المريسيع ، وهي غزاة

من يروي: عادية اليهود، والمراد به الأكابر من المبارزين، قال: ففتحوا بابهم الذي يلي المسلمين، وكانت لهم حصون من ورائها جدر ثلاثة، يخافون البيات بالنطاة، عملها أكابر اليهود، ولا تطيقها الخيل فخرجوا من حصنهم ذلك وتلك الجدر حتى أصحروا للمسلمين \_ أي خرجوا إلى الصحراء \_ فخرج مرحب وهو يرتجز ويقول:

شاكي السلاح بطل مجرب أكفى إذا أشهد من يغيب قد علمت خيبر أني مرحب أضرب أحيانًا وحينا أضرب

ومرحب الشاعر هذا قتله علي ـ رضي الله عنه ـ ، والقصة معروفة في المغازي ومقصوده ما ذكر في آخر الحديث . أن النبي ﷺ فرق الرايات ، وإنما كانت الألوية قبل ذلك فجعل الرايات يومئذ . قال محمد ـ رحمه الله ـ : وينبغي أن يتخذ كل قوم شعاراً إذا خرجوا في مغازيهم حتى إن ضل رجل عن أصحابه نادئ بشعارهم ، وكذلك ينبغي أن يكون لأهل كل راية شعار معروف ، حتى إن ضل رجل عن أهل رايته نادئ بشعاره ، فيتمكن من الرجوع إليهم ، وليس ذلك بواجب في الدين ، حتى لو لم يفعلوا لم يأثموا ، ولكنه أفضل وأقوئ على الحرب ، وأقرب إلى موافقة ما جاءت به الآثار، على ما روي عن سنان بن وبرة الجهني قال : كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة المريسيع ، وهي غزاة بني

بني المصطلق ، وكان شعارنا: يا منصور أمت، وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت : جعل رسول الله على شعار المهاجرين : يا بني عبد الرحمن ، والخزرج : يا بني عبد الله ، والأوس : يا بني عبيد الله ، وقال لهم رسول الله ليلة في حرب الأحزاب : إن بيتم الليلة فشعاركم : حم ، لا ينصرون ، وكان شعارهم يوم حنين : يا أصحاب سورة البقرة وبه ناداهم رسول الله عن ولوا منهزمين ، فقال : يا أصحاب سورة البقرة ! إلي أنا عبد الله ورسوله ، سائر اليوم وجعل يتقدم في نحر العدو، فرجع إليه المسلمون حين سمعوا صوته ، وفي رواية : كان شعارهم يومئذ : حم ، لا ينصرون ، فلما ثاب المسلمون \_ أي رجعوا إليه \_ تولى المشركون ، فقال رسول الله على انهزموا وياسين .

المصطلق، وكان شعارنا: يا منصور أمت ، معناه: قد ظفرت بالعدو، فاقتل من شئت منهم ، وهذا كان شعار النبي على يوم بدر ، وكان شعاره يوم أحد: أمت أمت . وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: جعل رسول الله على شعار المهاجرين: يا بني عبد الله مورون الله على الرحمن ، والخزرج: يا بني عبد الله ، والأوس: يا بني عبيد الله ، وقال لهم رسول الله ليلة في حرب الأحزاب: إن بيتم الليلة فشعاركم: حم ، لا ينصرون ، وهو قسم للتأكيد أن الأعداء لا ينصرون ، وكان شعارهم يوم حنين: يا أصحاب سورة البقرة وبه ناداهم رسول الله على حين ولوا منهزمين ، فقال: يا أصحاب سورة البقرة! إلي أنا عبد الله ورسوله ، سائر اليوم وجعل يتقدم في نحر العدو ، فرجع إليه المسلمون حين سمعوا صوته ، وفي رواية: كان شعارهم يومئل: حم ، لا ينصرون ، فلما ثاب المسلمون ـ أي رجعوا إليه ـ تولي المشركون ، فقال رسول الله على : انهزموا وياسين ، وهذا قسم أكد به رسول الله على خبره ، فالحاصل أن الشعار هو العلامة ، فالحيار في ذلك إلى إمام المسلمين إلا أنه ينبغي له أن يختار كلمة دالة على ظفرهم على العدو بطريق التفاؤل ، فقد كان رسول الله على يعجبه الفأل الحسن .

## ٦. باب: الدعاء عند القتال

ذكر عبد الله بن أبي أوفئ - رضي الله عنه - أن النبي كان إذا لقي العدو قبل أن يواقعهم قال: «اللهم إنا عبادك وهم عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم »، وفيه دليل على أنه ينبغي لكل غاز أن يقتدي برسول الله على أله ألم ألم ألم ألم المعاء عند القتال ، قال : وإذا لقي المسلمون المشركين فإن كانوا قومًا لم يبلغهم الإسلام، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يدعوهم ، فإن كان قد بلغهم الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا نقبل منهم

## ٦\_باب: الدعاء عند القتال

ذكر صبد الله بن أبي أو في - رضي الله عنه - أن النبي كان إذا لقي العدو قبل أن يواقعهم قال: "اللهم إنا عبادك وهم عبادك ، نواصينا ونواصيهم بيدك ، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم » ، وفيه دليل على أنه ينبغي لكل غاز أن يقتدي برسو ل الله من الدعاء عند القتال ، وهذا لأن المؤمن بالدعاء يستنزل الرزق والنصر ويدفع أنواع البلاء وشر الأعداء ، وبذلك أمرنا ، قال - تعالى - : ﴿ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ﴾ [البقرة : ١٨٦] ، وقال : ﴿ ادعوا ربكم تضرعًا وخفية ﴾ [الأعراف : ٥٥] ، وأخبر عن الرسل أنهم دعوا على الأعداء ، كما أخبر به عن نوح قال : ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا ﴾ [ نوح : ٢٦] ، وعن موسى وهارون والخليل - صلوات الله عليهم للاسلام ، فليس كذلك . قال : وإذا لقي المسلمون المسركين فإن كانوا قومًا لم يبلغهم الإسلام ، فليس ينبغي لهم أن يقاتلوهم حتى يلحوهم (١) ، لقوله - تعالى - : ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ [الإسراء: ١٥] ، وبه أوصى رسول الله على أمراء الجيوش فقال: «فادعوهم رسولا ﴾ [الإسراء: ١٥] ، وبه أوصى رسول الله على أمراء الجيوش فقال: «فادعوهم ذراريهم ، ولو علموا أنا نقاتلهم على الدين ربما أجابوا إلى ذلك من غير أن تقع الحاجة ذراريهم ، ولو علموا أنا نقاتلهم على الدين ربما أجابوا إلى ذلك من غير أن تقع الحاجة والى القتال ، وفي تقدم عرض الإسلام عليهم دعاء إلى سبيل الله - تعالى - بالحكمة والموعظة الحسنة ، فيجب البداية به . فإن كان قد بلغهم الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا والموعظة الحسنة ، فيجب البداية به . فإن كان قد بلغهم الإسلام ، ولكن لا يدرون أنا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) ، بدائع الصنائع (٧/ ١٠٠).

الجزية ، فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية ، به أمر رسول الله على أمراء الجيوش ، وهو آخر ما ينتهي به القتال ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ ، إلا أن يكونوا قومًا لا يقبل منهم الجسزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، فإذا أبوا الإسلام قوتلوا ، غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية ، وإن قاتلوهم قبل الدعوة فقتلوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة ، فإن بلغهم الدعوة فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلاً على سبيل الإعذار والإنذار ، وإن شاءوا قاتلوهم بغير دعوة ، لعلمهم بما يطلب منهم ، وربما يكون في تقديم الدعاء ضرر بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة ، والذي روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : ما قاتل دعوة ، والذي روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : ما قاتل

نقبل منهم الجزية ، فينبغي أن لا نقاتلهم حتى ندعوهم إلى إعطاء الجزية (١) ، به أمر رسول الله ﷺ أمراء الجيوش ، وهو آخر ما ينتهي به القتال ، قال الله تعالى : ﴿ حتى يعطوا الجنوية عن يد وهم صاغرون ﴾ [التوبة : ٢٩] ، وفيه التزام بعض أحكام المسلمين والانقياد لهم في المعاملات فيجب عرضه عليهم ، إذا لم يعلموا به . إلا أن يكونوا قومًا لا يقبل منهم الجزية كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب ، فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف (١) ، قال الله - تعالى - : ﴿ تقاتلونهم أو يسلمون ﴾ [الفتح : ١٦] ، فإذا أبوا الإسلام قوتلوا ، غير أن يعرض عليهم إعطاء الجزية ، وإن قاتلوهم قبل اللصوة فقتلوهم فعلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة (٣) ؛ لأن وجوب ذلك يعتمد الإحراز ، وذلك بدار الإسلام أو الدين على حسب ما اختلفوا فيه ، فأما مجرد النهي عن القتل بدون الإحراز لا يوجب الدية والكفارة ، كما في نساء أهل الحرب وذراديهم، وهذا لان موجب النهي الانتهاء لا غير ويقوم المحل حكم (؟) وراء ذلك . فإن بلغهم اللعوة فإن شاء المسلمون دعوهم دعاء مستقبلاً على سبيل الإعذار والإنذار ، وإن شاءوا المسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة (١٤) ، والذي وي عن ابن عباس - رضي بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة (١٤) ، والذي وي عن ابن عباس - رضي بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة (١٤) ، والذي روي عن ابن عباس - رضي بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة (١٤) ، والذي روي عن ابن عباس - رضي بالمسلمين ، فلا بأس بأن يقاتلوهم من غير دعوة (١٤) ، والذي روي عن ابن عباس - رضي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٠ )

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٠ )

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٠ )

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ ).

رسول الله على قومًا حتى يدعوهم، وعن طلحة \_ رضي الله عنه \_ : كان رسول الله على لا يقاتـل المشركين حـتى يدعوهم، إن النبي الله أول من جاءهم بالإسلام في ذلك الوقت وما كان أكثرهم يعلم أنه إلى ماذا يدعوهم، فلهذا كان تقديم الدعاء، وهكذا نقل عن إبراهيم أنه سئل عن دعاء الديلم، فقال: قد علموا الدعاء، وعن عطاء بن يسار أن النبي الله عنه عليًا \_ رضي الله عنه \_ مبعـئًا، فقال له : امض ولا تلتفت أي لا تدع شيئًا مما آمرك به، قال : يا رسول الله! كيف أصنع بهم؟ قال: إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً ، فإن قتلوا منكم قتيلاً ، فإن قتلوا منكم قتيلاً ، فإن قتلوا قالوا: نعم ، فقل لهم : هل لكم إلى أن تصلوا؟ فإن قالوا: نعم ، فقل لهم : هل لكم أن تصلوا؟ فإن قالوا: نعم ، فلا تبغ منهم غير ذلك ، والله لأن يهدي الله على يديك رجلاً قالوا: نعم ، فلا تبغ منهم غير ذلك ، والله لأن يهدي الله على يديك رجلاً عير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت .

الله عنهما .. أن قال: ما قاتل رسول الله ﷺ قومًا حتىٰ يدعوهم ، وعن طلحة \_ رضي الله عنه .. : كان رسول الله ﷺ لا يقاتل المشركين حتىٰ يدعوهم ، فتأويله ما قال محمد \_ رحمه الله .. في كتابه . إن النبي ﷺ أول من جاءهم بالإسلام في ذلك الوقت وما كان أكثرهم يعلم أنه إلى ما ذا يدعوهم ، فلهذا كان تقديم الدعاء ، وهكذا نقل عن إبراهيم أنه سئل عن دهاء الديلم ، فقال : قد علموا الدعاء ، يريد به أن زماننا مخالف لزمان النبي ﷺ في هذا الحكم أو كان ذلك عن رسول الله على وجه التألف لهم رجاء أن يتوبوا من غير أن يكون ذلك واجبًا ، ألا ترئ إلى ما روي أنه كان يقاتل المشركين فتحضر الصلاة فيصلي بأصحابه ، ثم يعود إلى موضعه فيدعوهم ، ومعلوم أن هذا لم يكن إلا على وجه التألف. وعن عطاء بن يسار أن النبي ﷺ بعث عليًا \_ رضي الله عنه مبعثًا ، فقال له : امض ولا تلتفت أي لا تدع شيئًا مما آمرك به ، قال : يا رسول الله ! كيف أصنع بهم ؟ قال : إذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك ، فإن قاتلوك فلا تقاتلهم حتى يقتلوا منكم قتيلاً فلا تقاتلهم حتى تريهم إياه ، ثم تقول لهم: هل لكم أن حرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن تصلوا ؟ فإن قالوا : نعم ، فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا : نعم ، فقل لهم غير ذلك ، والله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ما قالوا : نعم ، فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا : نعم ، فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا : نعم ، فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة ؟ فإن قالوا : نعم ، فلا تبغ منهم غير ذلك ، والله لأن يهدي الله على يديك رجلاً خير لك ما قالوا : نعم ، فقل لهم ، فلك أن يعم ناله كلى يديك رجلاً خير لك ما قالوا : نعم ، فلك أن يعم ناله كلى يديك رجلاً خير لك على الكم أن تخرير كلك ما كم أن تخرير كلك ما كم أن تخرير كلك ما كم أن تخرير كلك على كم أن تخرير كلك على كم أن تخرير كلك ما كم أن تخرير كلك على كم أن ك

وعن عبد الرحمن بن عائذ قال: كان رسول الله على إذا بعث بعثًا قال: تألفوا الناس وتأنوا بهم ، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فما على الأرض من أهل بيت ، من مدر ولا وبر ، إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم، وعن أبي عثمان النهدي قال: كنا ندعو وندع، أي ندعو تارة وندع الدعاء تارة ونغير عليهم، فدل أن

طلعت عليه الشمس وغربت ، ومعلوم أن هذا كله مما لا يشكل أنه ذكر على وجه التالف من غير أن يكون واجبًا . وعن عبد الرحمن بن عائد قال: كان رسول الله عليه إذا بعث بعثًا قيال : تألفوا الناس وتأنوا بهم ، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فيما على الأرض من أهل بيت ، من مدر ولا وبر ، إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم ، وعن أبي عثمان النهدي قال : كنا ندعو وندع ، أي ندعو تارة و ندع الدعاء تارة ونغير عليهم ، فدل أن كل ذلك حسن يدعون مرة بعد مرة إذا كان يطمع في إيمانهم ، فأما إذا كان لا يطمع في ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة (١) ، بيانه في الحــديث الذي روي عن النبي ﷺ أنه حين بعث أبا قــتادة بن ربعي في أربعة عشر رجلاً إلى غطفان ، فقال : شنوا الغارة عليهم ولاتشنوا النسوال والصبيان. ثم ذكر الراوي حسن تدبير أبي قتادة قال: لما هجمنا على حاضر منهم عظيم ليلا \_ معنى قوله: «حاضر منهم» أي حي منهـم، وهو القبيلة \_ خطبنا وأوصانا فقال : إذا كبرت فكبروا، وإذا حملت فاحملوا، ولا تمعنوا في الطلب - أي لا تبعدوا في اللهاب في الغنيمة ـ وألف بين كل رجلين وقال: لا يفارق رجل زميله حـتى يقتل أو يرجع إليَّ فيخبرني خبره، ولا يأتيني رجل فأسأله عن صاحبه فيقول: لا علم لي به . قال : فأحطنا بالحاضر فسمعت رجلاً يصرخ : يا خضراء ! فتفاءلت ، وقلت : لأصيبن خيرًا \_ وكان رسول الله ﷺ يتفاءل بمثل هذا ، فإنه [ لما ] خرج من الغار مع أبي بكر \_ رضي الله عنه ـ يريد المدينة مر عـ لئ بريدة الأسلمي فأمر أبا بكر أن يسأله عـن اسمه، فلما قال: بريدة، قال: برد لنا الأمر، فلمسا قال: من أسلم، قال سلمنا. فعرفنا أنه لا بأس بالتفاؤل على هذه الصفة، وحين عبر جيش المسلمين جيحون سمعوا رجلاً ينادي غلامه : يا ظفر ! فقالوا : قد ظفرنا ، وآخر ينادي غلامه : يا علوان ! فقالوا : قد علونا ثم روي نحو هذا عن زيـد بن حارثة - رضي الله عنه ـ أنه فعله في سـرية كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ )

كل ذلك حسن يدعون مرة بعد مرة إذا كان يطمع في إيمانهم، فأما إذا كان لا يطمع في ذلك فلا بأس أن يغيروا عليهم بغير دعوة، وذكر عن الحسن قال : ليس للروم دعوة ، فقد دعوا في آباد الدهر .

# ٧. باب : البركة في الخيل وما يصلح منها

ذكر عن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي على قال : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، وعن صالح بن كيسان أن النبي على قال :

هو أميرهم ، وقال : حين انتهينا إلى الحاضر في غبش الصبح \_ يعني حين اختلط الظلام بالضوء \_ وقد أغار رسول الله على بني المصطلق، وهم غارون ونعمهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلهم ، وسبى ذريتهم ، وكان في ذلك السبي جويرية بنت الحارث ، وعهد إلى أسامة أن يغير على أبنى صباحاً ثم يحرق ، والغارة لا تكون بدعوة . وذكر عن الحسن قال : ليس للروم دعوة ، فقد دعوا في آباد الدهر ، أي قد بلغتهم الدعوة قبل زماننا ، أو مراده قد بشر عيسى عليه السلام إياهم بمحمد على وأمرهم أن يؤمنوا به إذا بعث كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ﴾ [ الصف : ٢ ] ، وبالله التوفيق .

# ٧ ـ باب : البركة في الخيل وما يصلح منها

ذكر عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما \_ أن النبي على قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (١) ، يعني الجهاد وإرهاب العدو كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ [الانفال: ٢٠] ، فأراد به الأجر لصاحبها ، كما قال في حديث آخر : ﴿ الخيل لثلاثة لرجل أجر ، وهو أن يمسكها في سبيل الله كلما سمع هيعة طار إليها » ، وأراد بالخير استحقاق سهم من الغنيمة بالخيل ، وقد سمى الله ـ تعالى \_ : ﴿ إن ترك خيرا الوصية ﴾ [البقرة: ١٨٠] ، والغنيمة خير ؛ لأنه مال مصاب بأشرف الجهات ، فيطلق عليه اسم الخير . وهن صالح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : المناقب ( ٦/ ٧٣١ ) ح [ ٣٦٤٤ ] ، ومسلم :إمارة ( ٣/ ١٤٩٢ ) ح [٩٦/ ١٨٧١] ، وابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٢٧) ح [ ٤٤ ] .

خير الخيل الشقر، وعن عبد الله بن أبي نجيح الثقفي \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع النبي على يقل يقول: « اليُمن في الخيل في كل أقسرح، أدهم، أرثم، محجل الثلاثة، طلق اليمنى، فإن لم يكن فكميت بهذه الصفة، وذكر عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_ ! لا تخصين فرسًا ولا تجرين فرسًا فوق الميلين ، أن صهيل الخيل

بن كيسان أن النبي ﷺ قال : خير الخيل الشقر (١) ، وهذه الصفة في الخيل تبين بالعُرف والذَّنَّب ، فإن كانا أحمرين فهو أشقر ، وإن كانا أسودين فهو كميت . وعن عبدالله بن أبي نجيح الشقفي \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع النبي ﷺ يقول : ﴿ البُّمن في الحيل في كل أقرح ، أدهم، أرثم ، محجل الثلاثة ، طلق اليمنى ، فإن لم يكن فكميت بهذه الصفة (٢)، فالأقرح : هو الذي يكون في جبهته بـياض بقدر الدرهم أو دون ذلك فإن كان البياض فوق ذلك فهو أغر . والأدهم: اسم الأسود منه، والأرثم: هو الذي يكون البياض في شفته العليا، فوق الجحفلة، ومحجل الثلاث طلق اليمني: هو الذي يكون البياض في قوائمه الثلاث سوى اليمني، وهو ضد الأرجل، والأرجل: ما يكون البياض في اليمني من قوائمــه خاصة، وهذا يتـشاءم به، والأول يرغب فــيه، وهذا كان مـعرومًا بينهم في الجاهلية ، فقررهم النبي على ذلك ، وبين أن البركة فيما يكون بهــذه الصفة من الخيل كما هو عند العوام من الناس . وذكر عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه كتب إلىٰ سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ : لا تخصين فرسًا ولا تجرين فرسًا فوق الميلين، فمن الناس من أخذ بظاهر الحديث وكسره خصاء الفرس لما روي أن عليًا ـ رضي الله عنه ـ سأل رسول الله ﷺ عن ذلك فـقال: إنما يفعل ذلك من لا خلاق له في الآخرة، أى لا نصيب لهم في الآخرة، وتأولوا فيه قوله \_ تعالى \_ : ﴿ولاَّمرنهم فليسغيرن خلق الله ﴾ [ النساء : ١١٩ ] ، وجاء في التفسير أن المراد خصاء الدواب ، والمذهب عندنا أنه لا بأس بذلك ، فقد تـ عارفوا من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا هذا من غـير نكير منكر ولا منازع ، وبالاتفاق لا بأس بشراء الفرس الخصي وركوبه ، وقلهُ كان فرس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ۲/ ۲۲ ) ح [۲۰۶۰]، وأحمد : المسند ( ۱/ ۲۷۲) ح [ ۲۶۰۸ ] ، الحديث عن ابن عباس عن جده بلفظ : « بمن الخيل في شقرها » .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترملي: الجهاد (٤/ ٢٠٣) ح [١٦٩٦] ، وابن ماجة : الجمهاد (٢/ ٩٣٣) ح [ ٢٧٨٩] ،
وأحمد : المستد (٥/ ٣٠٠) ح [ ٢٢٦٢٢] ، الحديث عن أبي قتادة الأنصاري .

يرهب العدو، والخصاء يذهب صهيله، وذكر عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أجرئ وسبق ، وفي حديث مجاهد عن النبي عليه قال : «لا يحضر الملائكة شيئًا من الملاهي سوئ النضال والرهان»، وفي حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي عليه قال : «لا سبق إلا في خف أو نضل أو حافر ، وفي الحديث أن العضباء ناقة رسول الله عليه كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبق فشق ذلك على المسلمين، فقال عليه السلام: ما رفع الله \_ تعالى \_ في الدنيا شيئًا إلا وضعه، لذلك المسابقة

رسول الله ﷺ بهذه الصفة، ولو كان هذا الصنيع مكروهًا، لكان يكره شراؤه وركوبه، ليكون رجرًا للناس عن ذلك الفعل. وتأويل النهي في حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ ما ذكر محمد \_ رحمه الله \_ في الكتاب : أن صهيل الخيل يرهب العدو ، والخصاء يذهب صهيله، فكره الخصاء لذلك، لا لأنه حرام في الدين، والمراد من اللفظ الشاني النهي عن إجراء الفرس فوق مـا يحتمله، أو على وجه التلهي به، فأما إذا كانت المسابقة بالأفراس للرياضة فهو حسن لا بأس به. وذكر عن عامر الشعبي أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أجرئ وسبق، يروى سبق بالتشديد والتخفيف، فمعنى الرواية بالتخفيف أنه سبق صاحبه، ومعنى الرواية بالتشديد أنه التزم على السبق صلة، ولا بأس بالمسابقة بالأفراس ما لم تبلغ غاية لا تحتملها ، جاء في الحديث: تسابق رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ فـسبق رسول الله ﷺ، وصلى أبو بكر ، وثلث عمر \_ رضي الـله عنهما \_ معنى قوله: «صلى»، أي كان رأس دابته عنــد صلاء دابة رسول الله عليه السلام، وهو الذُّنَب. وفي حديث مجاهد عن النبي ﷺ قال: الا يحيضر الملائكة شيئًا من الملاهي سوى النضال والرهان، يعني الرمي والمسابقة. وفي حديث أبي هريرة .. رضي الله عنه .. أن النبي ﷺ قال: ﴿لا سبق إلا في خف أو نضل أو حافر﴾(١)، المراد بالحافر الفرس، وبالخف الإبل، وبالنضل الرمي. وفي الحديث أن العيضباء ناقبة رسول الله ﷺ كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبق فشق ذلك على المسلمين، فقال عليه السلام: ما رفع الله - تعالى - في الدنيا شيئًا إلا وضعه، لذلك المسابقة على الأقدام لا بأس بها، لحديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ۳/ ۲۹ ) ح [ ۲۰۷۲ ] ، والتـرمذي : الجهاد ( ۶/ ۲۰۰ ) ح [۲۰۷۰ ] وقال: هذا حديث حـسن ، والنسائي : الخـيل ( ۲/ ۱۸۸ ) باب :السبق ، وابن مــاجة الجــهاد ( ۲/ ۹۳۰ ) ح [۲۸۷۸] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۲۰۲) ح [ ۲۰۷۱ ] .

على الأقدام لا بأس بها، لحديث الزهري قال: كانت المسابقة ، بين أصحاب رسول الله على في الخيل والركاب والأرجل ، فإن شرطوا جعلاً نظر ، فإن كان الجعل من أحمد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه : إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئًا فهو جائز على ما شرطا استحسانًا ، لقوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » وفي القياس لا يجوز ، لأنه تعليق المال بالخطر وأما إذا كان المال مشروطًا، من الجانبين فهو القمار بعينه، والقمار حرام، إلا أن يكون بينهما، محلل، وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث والشرط أن الشالث، إذا سبقهما أخذ منهما، وإن سبقاه لم يعطهما شيئًا فهو فيما بينهما، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه، فهذا جائز، وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب

الزهري قال : كانت المسابقة، بين أصحاب رسول الله ﷺ في الخيل والركاب والأرجل ؛ لأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم ، حتى إذا ابتلوا بالطلب والهرب وهم رجالة لا يشق عليهم العدو، لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب. فإن شرطوا جعلاً نظر، فإن كان الجمعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لـصاحبه: إن سبقتني أعطيتك كذا، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئًا فهو جائز على ما شرطا استحسانًا ، لقوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» وفي القياس لا يجوز، لأنه تعليق المال بالخطر، وأما إذا كان المال مشروطًا، من الجانبين فهو القمار بعينه ، والقمار حرام ، إلا أن يكون بينهما ، محلل، وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث والشرط أن الثالث ، إذا سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما شيئًا فهو فيما بينهما ، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه ، فهذا جائز ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن يسبق، فإن كان لا يتـوهم ذلك فلا فائدة في إدخـاله بينهمـا، ولا يخرج به شرطهـما من أن يكون قمارًا، قال ـ رضى الله عنه ـ وكان شيخنا الإمام شمس الأثمة - رحمه الله ـ يقول: على قياس هذا بالجري بين طلبة العلم ، يفتى فيه بالجواز أيضًا، وهو إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسالة وأراد الرجوع إلا الأستاذ، وشرط أحدهما لصاحب أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئًا فهذا جائز، وإن كان شرط من الجانبين فهـ و القمــار، وهذا لأن في الأفراس إنما جــوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد فيسجوز هذا أيضًا للحث على الجهاد في التعلم. وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب السكسك ينهاهم عن الركض، والمراد النخاسون ، وإنما نهاهم عن ركض يتعب الدابة من غير حــاجة إلى ذلك ، أو

السكسك ينهاهم عن الركض ، قال : ونهاهم أن يتركوا أحداً أن يركب بمبزع في سوطه يبزع به دابته .

#### ٨. باب: كراهية الجرس

ذكر عن كعب قال: ما استنفر جيش من المسلمين إلا بعث الله ملكا ينادي في ظهورهم: اللهم اجعل ظهورها شديدًا، وحوافرها حديدًا، إلا ذات الجرس، وعن خالد بن معدان قال: رأى النبي على راحلة عليها جرس فقال: تلك مطي الشيطان، وعن أم حبيبة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي على قال: « العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة ».

ركض يكون بتكلف ، لأن ذلك يغرر المشتري والغرور حرام ، والمراد الركض للتلهي من غير غرض وقد أمرنا بالإحسان إلى الخيول لإرهاب العدو بها ، ولا يجوز إتعابها بالركض تلهيًا . قال : ونهاهم أن يتركوا أحدًا أن يركب بمبزع في سوطه يبزع به دابته ، أي بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض ، وذلك يجرح الدابة ، من غير غرض فيه ، وربما يسري ؟ فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة العرب من اتخاذ مديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به ، فإنه منهي عنه كما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز ينهي عن ركض الفرس إلا في حق ، أي عند غرض صحيح في الجهاد أوغيره .

## ٨ ـ باب : كراهية الجرس

ذكر عن كعب قال: ما استنفر جيش من المسلمين إلا بعث الله ملكاً ينادي في ظهورهم: اللهم اجعل ظهورها شديداً ، وحوافرها حديداً ، إلا ذات الجرس، وعن خالد بن معدان قال: رأى النبي على راحلة عليها جرس فقال: تلك مطي الشيطان ، وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي على قال: «العير التي فيها جرس لا تصحبها الملائكة» ، فمن العلماء من أخذ بظاهر هذه الآثار ، وكرهوا اتخاذ الجرس على الراحلة في الأسفار في الغزو وغير ذلك ، وكرهوا أيضاً اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير ، على ما يروى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها رأت امرأة معها صبي وفي رجله جلاجل ، فجعلت عن عائشة - رضي الله عنها - أنها رأت امرأة معها صبي وفي رجله جلاجل ، فجعلت

# ٩ ـ باب : رفع الصوت

قال: ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه الدين، ولكنه فشل، فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين فللا بأس به، وذكر عن الحسن ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله عليه كان

تقول: نحي عنه ما ينفر الملائكة. وتأويل هذه الآثار عندنا أنه كره اتخاذ الجرس للغزاة في دار الحرب، فإنهم إذا قصدوا أن يبيتوا العدو علم بهم العدو بصوت الجرس فيبدرون بهم، فإذا كانوا سرية علم بهم العدو فأتوهم فقتلوهم، فالجرس في هذه الحالة يدل المشركين على المسلمين فهو مكروه، وأما ما كان في دار الإسلام فيه منفعة لصاحب الراحلة فلا بأس به، يعني قد ينتفع المسلمون في أسفارهم بصوت الجرس يدفعون به النوم عن أنفسهم، ومن يضل عن الطريق يتمكن من اللحوق بهم بصوت الجرس فلا يضل، ومن الدواب ما ينشط في السير بصوت الجرس فإذا أمنوا اللصوص، وكان في الجرس منفعة لهم بهذه الصفة فلا بأس باتخاذه وهو نظير الحداء وذلك معروف في العرب، وقد أذن فيه رسول الله علي وكان يسير بالليل والحادي يحدي بين يديه، فعرفنا أنه لا بأس بمثله، وما يكون في أرجل الصبيان على سبيل اللهو من غير منفعة فلا بأس.

# ٩ ـ باب : رفع الصوت

قال: ولا يستحب رفع الصوت في الحرب من غير أن يكون ذلك مكروها من وجه الدين ، ولكنه نشل ، فإن كان فيه تحريض ومنفعة للمسلمين فلا بأس به ، يعني أن المبارزين يزدادون نشاطًا برفع الصوت، وربما يكون فيه إرهاب للعدو ، على ما قال النبي على الحرب فئة ع(١) ، فأما إذا لم يكن فيه منفعة فهو فشل ، وربما يدل على الجيش فلهذا لا يستحب . وذكر عن الحسن وضي الله عنه أن رسول

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحسمد : المسند ( ۲/ ۲٤٩ ) ح [ ۱۳٦۱۱ ] ، والحاكم : المستسدرك ( ۳/ ۳۵۳) بلفظ صوت أبي طلحة خير من فئة .

يكره رفع الصوت عند ثلاثة: عند قراءة القرآن، وعند الجنائز، وعند الزحف وعن قيس بن عباد قال : كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون الصوت عند الثلاثة : الجنائز ، والقتال ، والذكر .

## ٠١. باب: العمائم في الحرب

قال : ولبس العمائم في الحرب وغيرها حسن من أمر المسلمين ، فإن العمائم تيجان العرب ، وقال ﷺ : « تعمموا تزدادوا حلمًا » ، وذكر عن

# ١٠- باب: العمائم في الحرب.

قال: ولبس العمائم في الحرب وغيرها حسن من أمر المسلمين، فإن العمائم تيجان العرب وقال الله على الله على مكة يوم العرب وقال الله على الله على الله عنهما الفتح وعليه عمامة سوداء فعرفنا أن ذلك حسن. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد :المسئد ( ٥/ ١٣٦ ) ح [ ٢١٢٩٢ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاكم : المستدرك ( ٤/ ١٩٣ )

ابن عمر \_ رضي الله عنه \_ قال : دعا رسول الله على عبد الرحمن بن عوف \_ رضي الله عنه \_ فقال : تجهز فإني باعثك في السرية \_ الحديث \_ إلى أن قال : وعلى عبد الرحمن عمامة قد لفها على رأسه ، فدعاه النبي على فأقعده بين يديه ، ونقض عمامته بيديه ، ثم عممه بعمامة سوداء ، وأرخى بين كتفيه شيئًا منها ، ثم قال : هكذا فاعتم يا ابن عوف ، وإنما فعل ذلك إكرامًا له ، خصه بهذه الكرامة ، من بين الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ .

# ١ ١ . باب : القتال في الأشهر الحرم

ذكر عن سليمان بن يسار أنه سئل: هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في الأشهر الحرم ؟ قال: نعم ، وبه ناخذ ، وكان عطاء يقول: لا يحل القتال في الأشهر الحرم لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فإذ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا

قال: دعا رسول الله على عبد الرحمن بن صوف ـ رضي الله عنه ـ فقال: تجهز فإني باعثك في السرية ـ الحديث ـ إلى أن قال: وعلى عبد الرحمن عمامة قد لفها على رأسه ، فدعاه النبي على فاقعده بين يديه ، ونقض عمامته بيديه ، ثم عممه بعمامة سوداء ، وأرخى بين كتفيه شيئًا منها ، ثم قال: هكذا فاعتم يا ابن عوف ، وإنما فعل ذلك إكرامًا له، خصه بهذه الكرامة ، من بين الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ، وفيه دليل على أن المستحب إرخاء ذنب العمامة بين الكتفين كما فعله رسول الله على ، منهم من قدر ذلك بشبر ، ومنهم من قال : إلى وسط الظهر ، ومنهم من قال : إلى موضع الجلوس، وفي هذا دليل على أن يجدد اللف لعمامته ، لا ينبغي أن يرفعها من رأسه دفعة واحدة ، لكن ينقضها كما لفها ، فقد فعل رسول الله على هكذا بعمامة ابن عوف ، وذلك بمنزلة النشر غب الطي ، فيكون أولى من النشر والإلقاء [على الأرض] دفعة واحدة .

# ١١\_باب : القتال في الأشهر الحرم

ذكر عن سليمان بن يسار أنه سئل: هل يصلح للمسلم أن يقاتل الكفار في الأشهر الحرم ؟ قال : نعم ،وبه ناخذ ، وكان عطاء يقول : لا يحل القتال في الأشهر الحرم لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فإذ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾[التوبة : ٥] ، ولكنا نقول : هذا

المشركين ﴾، ولكنا نقول : هذا منسوخ ، ناسخه قول الله تعالى: ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ ، يفيد إباحة قتلهم في كل وقت ومكان .

### ٢ ١. باب: هجرة الأعراب

وعن الحسن \_ رضي الله عنه \_ قال: هجرة الأعراب إذا ضمهم ديوانهم، وقد كانت الهجرة فريضة في الابتداء قال الله تعالى: ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾، وقال على: ﴿ ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبروهم ، أنهم كأعراب المسلمين يجري عليه المسلمين ، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب، وإليه أشار محمد \_ رحمه الله \_ فقال : إذا

منسوخ ، ناسخه قول الله \_ تعالى \_ ﴿ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ﴾ [التوبة : ٥] ، يفيد إباحة قبتلهم في كل وقت ومكان ، والمراد بقوله تعالى : ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم ، الحرم ، مضى مدة العهد الذي كان لبعضهم ، لا بيان حرمة القتال في الأشهر الحرم ، ثم صح أن رسول الله عليه غزا الطائف لست مضين من المحرم ونصب المنجنيق عليها ، وافتتحها في صفر ، ونسخ الكتاب بالسنة المشهورة التي تلقاها العلماء بالقبول جائز (١) .

# ١٢ ـ باب: هجرة الأعراب

وعن الحسن ـ رضي الله عنه ـ قال : هجرة الأعراب إذا ضمهم ديوانهم ، وقد كانت الهجرة فريضة في الابتداء قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ﴾ [الأنفال : ٧٧] ، وقال ﷺ : « ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبروهم ، أنهم كأعراب المسلمين يجري على المسلمين ، وليس لهم في الفيء ولا في الغنيمة نصيب (٢) ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم : الجهاد (٣/ ١٣٥٧ ) ح [٣/ ١٧٣١] ، وأبو داود : الجهاد (٣/ ٣٨) ح [ ٢٦١٢] ، والترمذي : الجهاد ( ٢/ ٩٥٣ ) ح [ ٢٨٥٨] ، وابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٥٣ ) ح [ ٢٨٥٨] ، والدارمي: السير ( ٢/ ٧٨٠ ) ح [ ٢٤٤٢] ، وأحمد :المسئد ( ٥/ ٣٥٣) ح [ ٢٣٠٤٢] .

وطن الأعرابي مصراً من أمصار المسلمين ، فقد خرج من الأعرابية وصار من أهل الأمصار ، التحق في الديوان أو لم يلحق .

## ١ ١ . باب : صلة المشرك

وذكر عن أبي مروان الخراعي قال : قلت لمجاهد : رجل من أهل الشرك بيني وبينه قرابة ، ولي عليه مال أدعه له ؟ قال : نعم ، وصله ، ثم

ومن مذهب الحسن أنه لم ينسخ هذا الحكم وأن من أسلم من الأعراب فعليه أن يثبت اسمه في ديوان الغزاة ليكون مهاجراً ، فقد كان المقصود بالهجرة في ذلك الوقت القتال ، وعلى قول أكثر العلماء \_ رضي الله عنهم \_ فرضية الهجرة انتسخت يوم فتح مكة لقوله على: « لا هجرة بعد الفتح ، إنما هو جهاد ونية (۱) ، وقال : «المهاجر» من أمتي من هجر السوء (۱) ، أو قال : ما نهى الله عنه . وإليه أشار محمد \_ رحمه الله فقال : إذا وطن الأعرابي مصراً من أمصار المسلمين ، فقد خرج من الأعرابية ، وصار من أهل الأمصار ، التحق في الديوان أو لم يلحق ، وإنما شرط أن يتوطن مصراً ليتعلم شرائع الدين ، فإن تمكن من ذلك في قبيلتة فلا حاجة إلى توطن المصر، ولكن إذا تعلم ما يحتاج إليه فقد خرج من الأعرابية ، يعني ما وصف الله به الأعراب ، في قوله : هو إجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ﴾ [ التوبة : ٩٧ ] .

## ١٢- باب: صلة المشرك

وذكر عن أبي مروان الخزاعي قال: قلت لمجاهد: رجل من أهل الشرك بيني وبينه قرابة ، ولي عليه مال أدعه له ؟ قال: نعم ، وصله ، وبه ناخذ فنقول: لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا كان أو ذميًا لحديث سلمة بن الأكسوع قال: صليت الصبح مع النبي على ، فوجدت مس كف بين كتفي ، فالتفت فإذا رسول الله على ، فقال: هل أنت واهب لي ابنة أم قرفة ؟ قلت: نعم ، فوهبتها له ، فبعث بها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الجسهاد (٦/ ٦) ح [ ۲۷۸۳] ، ومسلم : إمارة (٣/ ١٤٨٧) ح [ ٨٥ / ١٣٥٣] ، وأبو داود :الجسهاد (٣/ ٣) ح [ ٢٤٨٠] ، والسرمذي : السير (٤/ ١٤٨ ، ١٤٩) ح [ ١٥٩٠] ، والدارمي : السير (٢/ ٣١٣) ح [ ٢٠١٧] ، وأحمد : المسند (١/ ٢٦٦) ح [ ٢٤٠٠] . (٢) أخرجه أحمد : المسند (٢/ ٢٠٦٢) ح [ ٢٠٣٠] .

ذكر عن كعب بن مالك قال: قدم عامر بن مالك، أخو البراء وهو مشرك، فأهدى للنبي ﷺ فرسين وحلتين، فقال عليه السلام: « لا أقبل هدية مشرك».

إلى خاله حزن بن أبي وهب وهو مشرك وهي مـشركة ، وبعث رسول الله ﷺ خمس ماثة دينار إلى مكة حين قمحطوا وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ؛ ليفرقا على فقراء أهل مكة ، فقبل ذلك أبو سفيان ، وأبى صفوان ، وقال : ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شباننا ، ولأن صلة الرحم محمود عند كل عاقل وفي كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق ، وقال ﷺ : ﴿ بعثت لأتم مكارم الأخلاق ﴾ (١) ، فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشــركين جميعًا . ثم ذكر عن كعب بن مالك قال: قدم عامر بن مالك ، أخو البراء وهو مشرك ، فأهدى للنبي على فرسين وحلتين ، فقال عليه السلام : « لا أقبل هدية مشرك» (٢) ، وقد روي أن النبي ﷺ كان يقسبل هدايا المشركين، وأنه أهدئ مع عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان تمر عجوة ، واستهداه أدمًا فقبل هذية رسول الله ﷺ وأهدى له الأدم ، وأن نصرانيًا أهدى إلى رسول الله ﷺ حريرًا يتلالاً ، فقبل هديت ، وأن عياض بن حمار المجاشعي أهدئ إلى رسول الله عليه السلام : أسلمت يا عياض؟ فقال : لا ، قال عليه السلام : ﴿ إِنْ الله \_ تعالى \_ نهاني أن أقبل زبد المشركين ، أي : عطاياهم (٣) ، وذكر الزهري : أن رسول الله ﷺ نهى عن زبد المشركين ، أي : عن قبول هديتهم، فتأويل ما روي أنه لم يقبل من وجوه : أحدها ، أنه لم يقبل ممن كان يطمع في إيمانه ، إذا رد هديته ليحمله ذلك على أن يؤمن ثم يقبل هديته ، أو لم يقبل ؛ لأنه كان فيهم من يطالب بالعوض ولا يرضى بالمكافأة بمثل ما أهدئ ، وبيان هذا في قـوله ﷺ : ﴿ لقد هممت أن لا أقبل هدية الأعراب»(٤)، وفي رواية : « لا أقبل الهدية إلا من قرشي أو ثقفي » وأيد هذا ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك : الموطأ : حسن الخلق ( ۲/ ۹۰۶ ) ح [ ۸] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۳۸۱ )ح [ ۹۸۷۶ ]، والبيهقي ( ۱۰/ ۱۹۲ ) ح [ ۲۰۷۸۲ ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١٩ / ٧١ ) ح [ ١٤٠ ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود : إمسارة ( ٣/ ١٧٠ ) ح[ ٣٠٥٧ ] ، والترمــذي : السيــر ( ٤/ ١٤٠ ) ح[ ١٥٧٧ ] ، وأحمد : المسند ( ١٦٢/٤ ) ح [ ١٧٤٩٤ ]

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي : عمرى( ٦/ ٢٣٧ ، ٢٣٧ ) باب : عبطية المرأة بغيير إذن روجهها ، وأحمد : المسند (١/ ٢٩٥ ) ح [ ٢٦٩١ ]

ثم قال محمد \_ رحمـ الله \_ : يكره الأمير الجيش أن يقبل هداياهم ، فإن قبلها فليجعلها فيتًا للمسلمين .

روي أن عامر بن مالك كان أهدئ إليه فـرسين قد كان أحدهما لرسول الله ﷺ وقع في أيديهم في بعض الحروب ، فعوضه رسول الله ﷺ فوق هديته ، فجعل يطلب الزيادة حتى قــال رسول الله ﷺ في خطبــته: «مــا بال أقوام يهــدون ما نعرفــه أنه لنا، ثم لا يرضون بـالمكافأة بالمثل»، وإنما لم يقـبل هدية عامـر لأن أباه كان أجـار سبعين نـفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ، ثم قتلهم قومه، وهم أصحاب بثر معونة وفي هذا قصة معروفة، فلهـذا رد رسول الله ﷺ هديته . ثم قال محـمد\_رحمه الله\_: يكره لأمير الجيش أن يقبل هداياهم ، فإن قبلها فليجعلها فيثًا للمسلمين (١١) ، وتكلموا في معنى هذا اللفظ فقيل: هذا ليس بكراهة التحريم ، ولكن مراده التنزيه ، لأنه إذا قبل هداياهم لا يأمن أن يتألفهم ، على ما جاء في الحديث : « الهدية تذهب وحر الصدر » (٢) ، وقد أمرنا بالغلظة عليهم ، قال الله ـ تعالى ـ ﴿ وليجدوا فيكم غلظة ﴾ [ التوبة : ١٢٣ ] ، وقيل : المراد به لا يحل له أن يقبلها على أن يختص بها، ولكنه يقبلها على أن يجعلها في فيء المسلمين ، لأنهم أهدوا إليه لمنعتبه ،ومنعتبه بالمسلمين لا بنفسبه ، وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين ، بخلاف ما إذا أهدوا إلى مبارز ، فإن عزته بقوة في نفســه فتسلم له الهــدية، وأما في حق رسول الله ﷺ فقــد كانت الهدية له، فــإن عزته ومنعته لم تكن بالمسلمين، قال الله \_ تعالى \_: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ [المائلة:٢٧]، وما كان في حقه توهم الركون بقلبه إذا قبل هداياهم ، فلهذا قبلها في بعض الأوقات ، واختلفت الـصحابة ـ رضى الله عنهـم ـ ومن بعدهم في جواز قسبول الهــدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمـر ـ رضي الله عنهم ـ يقبلان هدية المخـتار ، وهكذا نقل عن إبراهيم النخمى ، وكان أبو ذر وأبو الدرداء \_ رضى الله عنهما \_ لا يجوزان ذلك ، حستى روي أن أميـرا أهدى إلى أبي ذر ـ رضي الله عنه ـ مـاثة دينار ، فجـعل يقول : هل أهدي إلى كل مسلم مثل هذا ؟ فقيل : لا ، فردها وقال : ﴿ كلا ، إنها لظنى، نزاعة للشــوى ﴾ [ المعارج : ١٥ ، ١٦ ]، وعن علي بن أبي طالب ــ رضي الله عنه .. قال : للسلطان نصيب من الحلال والحرام ، فإذا أعطاك شيئًا فخذه ، فإن ما

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٢/ ٣٦)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي : الولاء ( ٤/ ٤٤١ ) ح [ ٢١٣٠ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٤٠٥ ) ح [ ٩٢٧٢ ] .

## ٤ ١. باب : المبسارزة

ذكر عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ أنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو/يتغنى ، فقال : أتتغنى ؟ فقال : أخشى أن أموت على فراشي وقد قتلت سبعة وسبعين من المشركين بيدي سوئ ما شاركت فيه المسلمين .

يعطيه حلال لك ، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يعلم قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال ، وإن كان صاحب تجارة أو زرع أكثر ماله من ذلك فلا بأس بقبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام ، وفي قبول رسول الله على الهدية من بعض المشركين دليل على ما ذكرنا . وبالله التوفيق.

## ١٤\_باب: المسارزة

ذكر عن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ أنه دخل على أخيه البراء بن مالك وهو يتغنى ، فقال : أتتغنى ؟ فقال : أخشى أن أموت على فراشي وقد قتلت سبعة وسبعين من المشركين بيدي سوى ما شاركت فيه المسلمين ، وفيه دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يتغنى إذا كان وحده ليدفع به الوحشة عن نفسه ، فإن البراء بن مالك \_ رضي الله عنه \_ كان من زهاد الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ قال فيه رسول الله على الله المسلمين : « لو أقسم على الله لا بره » ، ثم كان يتغنى في مرضه حين بقي وحده ، واستبعد ذلك منه أنس ، فبين أنه لا يفعل هذا تلهيًا ، ولكن يدفع الوسواس عن نفسه ، فإنه كان يطمع في الشهادة وخشي أن يموت في مرضه فاستوحش من ذلك وجعل يتغنى ، فعرفنا أن هذا القدر لا بأس به ، إنما المكروه ما يكون على سبيل اللهو ، على ما قال على الموجوه وشق صوتين أحمقين فاجرين صوت الغناء ، فإنه مزمار الشيطان ، وخمش الوجوه وشق الجيوب رنة الشيطان » ، يعني رفع الصوت عند المصيبة ، ثم صحح أن البراء \_ رضي الله عنه \_ برأ من مرضه ثم استشهد كما كان يطمع .

#### ٥ ١ . باب: من قاتل فأ صاب نفسه

وذكر عن مكحول أن رجلاً من أصحاب رسول الله عليه تناول رجلاً من العدو ليضربه فأخطأ فأصاب رجله فنزف حتى مات ، فصلى عليه رسول الله عليه ، وأنا الله عليه ، وأنا عليه شهيد .

# ١٥ ـ باب: من قاتل فأصاب نفسه

وذكر عن مكحول أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ تناول رجلاً من العدو لينضربه فأخطأ فأصاب رجله فنزف حتى مات ، فصلى عليه رسول الله ﷺ ، فقال أصحابه \_ رضي الله عنهم \_ أشهيد هو ؟ قال : نعم ، وأنا عليه شهيد ، وتأويل الحديث أنه شهيد فيهما تناول من الثواب في الآخرة فأما من ابتلي بهــذا في الدنيا يغسل ويكفن ويصلي عليه، لأن الشهيد الذي لا يغسل من يصير مقتولاً بفعل مضاف إلى العدو، وهذا صار مقتولًا بفعل نفسه، ولكنه معذور في ذلك، لأنه قصد العدو لا نفسه، فيكون شهيدًا في حكم الآخرة، ويصنع به ما يصنع بالميت في الدنيا، وهو نظير قوله ﷺ: ﴿ المبطون شهيد ، والنفساء شهيد، والمرأة التي تموت بجمع لم تطمث شهيده (١)، يعني في أحكام الآخرة لا في أحكام الدنيا ، ثم اختلفت مشايخنا فيمن تعمد قتل نفسه بحديدة أنه هل يصلي عليه ؟ فمنهم من قال: لا يصلي عليه ، وما أشار إليه في الكتاب في حق الذي أخطأ دليل على أنه إذا تعمد ذلك لا يصلي عليه، لحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه .. أن النبي ﷺ قال: ‹ من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدًا مـخلدًا ، ومن تردئ من موضع فهـ و يتردئ في نار جهنم خـ الدًا مخلدًا ، ومن شرب سمًا فمات فهو يشربها في نار جهنم خالدًا مخلدًا ١(٢) ، قال - رضى الله عنه -وكان شيخنا الإمام يقول : الأصـح عندي أن يصلي عليه ، وأن تقبل توبته إن كان تاب في ذلك الوقت ، لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ ، وتأويل الحديث

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي: الجهاد (٦/ ٣١) باب: مسألة الشهادة، والدارمي: الجهاد (٢/ ٢٧٣) ح [٢٤١٣]، وأحمد: المسند ( ٢/ ٤٠١) ح [٢٥٣١٣]

<sup>(</sup>۲) آخرجه البخباري : الطب ( ۱۰/ ۲۰۸ ) ح [ ۲۰۷۸ ] ، والترمذي : الطب ( ۴/ ۳۸۲ ) ح [ ۲۰۶۶ ] ، والنسائي : الجنائز ( ۲/۳۶ ) باب : ترك الصلاة على من قتل نفسه

وذكر عن سلمة بن الأكوع \_ رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله! رعم أسيد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله ، وكان ضرب يهوديًا فقطع رجله ، ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها ، فقال : كذب من قال ذلك ، إن له لأجرين ، إنه جاهد مجاهد ، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص ، قال : وإذا التقت السريتان ليلاً من المسلمين وكل واحدة ترئ أن صاحبتها من المشركين، فاقتتلوا فأجلوا عن قتلى ثم علموا فلا شيء عليهم من دية ولا كفارة؛ والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبد الله

فيمن استحل ذلك ، لما روي أن النبي على قال : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (۱) والله \_ رضي الله عنه \_ وسمعت القاضي الإمام علي السغدي يقول : الأصح عندي أنه لا يصلى عليه ، لا لأنه لا توبة له ، ولكن لأنه باغ على نفسه ، ولا يصلى على الباغي . وذكر عن سلمة بن الأكوع \_ رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ! زعم أسيد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله ، وكان ضرب يهودياً فقطع رجله ، ورجع السيف على عامر فعقره فمات منها ، فقال : كذب من قال ذلك ، إن له لأجرين ، إنه جاهد مجاهد ، وإنه ليعوم في الجنة عوم الدعموص (۱۱) ، وبه نقول إنه معذور فيما أصيب به ، مشاب على ما صنع ، فإنه جاهد في قتل الكافر مبالغ في ذلك ، مصاب حين رجع إليه السيف فعقره وصبر على ذلك إلى أن مات ، فهو مجاهد صابر ، و إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ﴾ [ الزمر : ١٠] ، فهذا معنى قوله على : ﴿ إن له لأجرين ، قال : وإذا التقت السريتان ليلاً من المسلمين وكل واحدة ترى أن صاحبتها من يوفى السريتين باشرت دفعاً مباحًا ، فقد قصدت كل سرية إلى الاخرى ، وإنما قتلتها واحدة من السريتين باشرت دفعاً مباحًا ، فقد قصدت كل سرية إلى الاخرى ، وإنما قتلتها الأخرى دفعاً عن أنفسهم ، وذلك دفع مأمور به شرعًا فلا يكون موجبًا دية ولا كفارة . والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبيد الله \_ رضي الله عنه \_ قال: خرجت طليعتان والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبيد الله \_ رضي الله عنه \_ قال: خرجت طليعتان والأصل فيه ما روي عن جابر بن عبيد الله \_ رضي الله عنه \_ قال: خرجت طليعتان

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري :الإيمان (۱/ ۱۳۵) ح[ ٤٨ ] ، ومسلم : الإيمان ( ١/ ٨١ ) ح [ ١١٦ / ٢٤ ] ، والترمذي: البـر (٤/ ٣٥٣) ح [١٩٨٣]، والنســائي : تحــريـم ( ٧/ ١١١ ) باب: قتــال المسلم ، وابن مــاجــة : الفتن (٢/ ١٢٩٩) ح [٣٩٣٩]، وأحمد : المسند (١/ ٣٨٥) ح [٣٦٤٦]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخــاري: الأدب (١٠/ ٥٥٣) ح [ ٦١٤٨ ] ، ومسلم : الجهاد ( ٣/ ١٤٢٧ ) ح [١٨٠٢/١٢٣]، وأحمد : المسند ( ٤/ ٤٨ ) ح [ ١٦٥١٧ ]

- رضي الله عنه ـ قال: خرجت طليعتان لرسول الله على من الخندق ليلاً فالتقتا تحت الليل ولا يشعر بعضهم ببعض، ويظنون أنهم العدو فكانت بينهم جراحات وقتلى ثم تنادوا بشعار الإسلام ، فكف بعضهم عن بعض، وذكروا ذلك لرسول الله على فقال : جراحاتكم في سبيل الله، ومن قتل منكم فهو شهيد ، وإذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين ، فقتل مسلم مسلما ، ظن أنه مشرك، أو رمى إلى مشرك فرجع السهم فأصاب مسلماً فقتله فعليه الدية والكفارة، والأصل في هذا ما روي أن سيوف المسلمين اختلفت يوم أحد على اليمان أبي حذيفة ، فقتلوه ، فجعل رسول الله على فيه الدية ، فوهبها لهم حذيفة .

لرسول الله ﷺ من الخندق ليلاً فالتقتا تحت الليل ولا يشعر بعضهم ببعض ، ويظنون أنهم العدو فكانت بينهم جراحات وقتلى ثم تنادوا بشعار الإسلام ، فكف بعضهم عن بعض ، وذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال : جراحاتكم في سبيل الله ، ومن قتل منكم فهو شهيد ،وإذا كان القوم من المسلمين يقاتلون المشركين ، فقتل مسلم مسلماً ، ظن أنه مشرك ، أو رمى إلى مشرك فرجع السهم فأصاب مسلماً فقتله فعليه الدية والكفارة (1) ، لأن هذا صورة الخطأ ، والدية والكفارة في قتل الخطأ واجب بالنص .

والأصل في هذا ما روي أن سيوف المسلمين اختلفت يوم أحد على اليمان أبي حذيفة ، فقتلوه ، فجعل رسول الله على فيه الدية ، فوهبها لهم حذيفة ، وكان المعنى في الفرق بين هذا والأول أن المقتول هاهنا ما كان قاصداً قتل صاحبه الذي قتله ، وكانت حرمة نفسه باقية في نفسه ، فيجب الدية صيانة لدمه عن الهدر ، وفي الأول المقتول كان قاصداً إلى قتل صاحبه وذلك يسقط حرمة نفسه في حقه ، فإنما قتله بدفع مباح .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۰۵ )

#### ١١٠ بأب: قتل ذي الرحم المحرم

قال : ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المسركين يبتدئ به، إلا الوالد خاصة، فإنه يكره له، أن يبتدئ والده بذلك، وكذلك جده من قبل أبيه، أو من قبل أمه وإن بعد، إلا أن يضطره إلى ذلك.

ان حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ، رضي الله عنهما \_ استأذنا رسول الله ﷺ في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك، وعن عمير بن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رجل: يا رسول الله! إني لقيت أبي في العدو، فسمعت منه مقالة لك سيئة فقتلته، فسكت رسول الله ﷺ .

# ١٦ ـ باب: قتل ذي الرحم المحرم

قال: ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المشركين يبتدئ به ، إلا الوالد خاصة ، فإنه يكره له ، أن يبتدئ والده بذلك ، وكذلك جده من قبل أبه ، أو من قبل أمه وإن بعد ، إلا أن يضطره إلى ذلك (١) ، لقوله \_ تعالى \_ : ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ [لقمان: ١٥] ، فالمراد الأبوان إذا كانا مشركين بدليل قوله تعالى ﴿وإن جاهداك ﴾ الآية [ لقمان : ١٥] ، وليس من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل ، وأما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عنه نفسه ، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الإحسان ، وأما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عنه نفسه ، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الإحسان ، فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه ، بالقصد إلى قتله ، إلا أن يضطره إلى فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه ، بالقصد إلى قتله ، إلا أن يضطره إلى مؤلك ، فحينتذ يكون الأب هو المكتسب لمللك السبب بمنزلة الجاني على نفسه ، على ما بنفقته ، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه ، ثم استدل محمد \_ رحمه الله \_ في بنفقته ، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه ، ثم استدل محمد \_ رحمه الله \_ في الكتاب بما روئ : أن حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بين عبد الله بن أبي بن سلول ، \_ رضي الله عنهما \_ استاذنا رسول الله مله في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك ، وعن عمير ابن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال رجل : يا رسول الله الله المني لقيت أبي في العدو ، فسمت منه مقالة لك سيئة فقتلته ، فسكت رسول الله الله أبني لقيت أبي في العدو ، فسمت منه مقالة لك سيئة فقتلته ، فسكت رسول الله الله الله على أنه لا

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠١ ) ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/١٩٤ )

#### ٧ ١. باب: البكاء على القتلي

روي أن رسول الله على مر ببني عبد الأشهل وهم يندبون قتلاهم يوم أحد، فقال: لكن حمزة لا بواكي له، قالت المرأة التي روت: فخرجنا حتى أتينا رسول الله على فندبنا حمزة ورسول الله على في البيت، حتى سمعنا نشيجه في البيت، فأرسل إلينا أن قد أصبتم، أو قد أحسنتم، وإنما قال رسول الله على لأن حمزة كان سيد الشهداء يومشذ ، لكنه كان غريبًا بالمدينة فندبه رسول الله على عما قال .

يستوجب بقتله شيئًا إذا قـتله، لأن النبي ﷺ لم يأمره بشيء، والسكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجور، وأول الوجوه، أن لا يقصده بالقتل، ولا يمكنه من الرجوع إذا تمكن منه في الصف، ولكنه يلجئه إلى موضع ويستمسك به حتى يجيء غيره فيقتله (۱) روي في الكتاب حديثًا بهذه الصفة قال: فهو أحب إلينا، فأما إباحة قتل غير الوالدين والمولودين من ذي الرحم المحرم من المشركين فقد بيناه في الجامع الصغير، وبالله التوفيق.

### ١٧\_ باب : البكاء على القتلى

روي أن رسول الله على مر ببني عبد الأشهل وهم يندبون قتلاهم يوم أحد ، فقال : لكن حمزة لا بواكي له (٢) ، قالت المرأة التي روت : فخرجنا حتى أتينا رسول الله على فندبنا حمزة ورسول الله على في البيت، حتى سمعنا نشيجه في البيت ، فأرسل إلينا أن قد أصبتم ، أو قد أحسنتم ، وإنما قال رسول الله على لأن حمزة كان سيد الشهداء يومئذ ، لكنه كان غريبًا بالمدينة فندبه رسول الله على بما قال ، وذكر في المغاري : أن سعد بن معاذ حرضي الله عنه \_ لما سمع ذلك من رسول الله على جمع نساء قومه ، وكذلك سعد بن عبادة ، وكذلك معاذ بن جبل ، فجاء كل فريق إلى باب بيت رسول الله على يندبون حمزة \_ رضي الله عنه \_ ، فاستأنس رسول الله على ببكائهم حتى نام . ومن ذلك الوقت جرئ الرسم بالمدينة أنه إذا مات منهم ميت يبدءون بالبكاء لحمزة \_ رضي الله عنه \_ ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاري الهندية ( ١٩٤/٢ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة : الجنائز ( ١/ ٥٠٧ ) ح [ ١٥٩١ ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٤٠ ) ح [ ٤٩٨٣ ]

ثم أعاد الحديث بطريق ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ وزاد في آخره : فاستيقظ رسول الله ﷺ وهن يبكين ، فقال : يا ويحهن ! إنهن لها هنا منذ اليوم ، فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم .

والرجال في تعزية بعضهم بعضًا يقولون: مات رسول الله على النه الدون على ذلك . ثم أحاد الحديث بطريق ابن عمر - رضي الله عنهما - وزاد في آخره: فاستيقظ رسول الله على وهن يبكين ، فقال: يا ويحهن! إنهن لها هنا منذ اليوم، فليرجعن والا يبكين علي هالك بعد اليوم، فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث وقال: هذه رخصة كانت يومئذ، وقد انتسخت بما ذكر في آخر الحديث ، وأكثرهم على أن رفع الصوت بالبكاء والنوح قد انتسخ والا رخصة فيه ، على ما روي أن النبي على قال: « النائحة ومن حولها من مستمعيها عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »(١) .

وأما البكاء من غير رفع الصوت لا بأس به ، لما روي أنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله على وأما البكاء من غير رفع الصوت لا بأس به ، لما روي أنه لما قبض إبراهيم ابن رسول الله على وسول الله على الرحمن بن عوف رضي الله عنه : اليس قد نهيتنا عن البكاء ؟ فقال: (إنما نهيتكم عن صوتين أحمقين فاجرين (٢) وأما هذه رحمة يجعلها الله ـ تعالى \_ في قلوب الرحماء ، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يسخط الرب » .

وعن عسمر ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع امرأة وهي تبكي عسلي ولدها بين يدي رسول الله على في الله عنه ـ أنه سمع الله على الله على القسلب حزين، والنفس مصابة، والعهد قريب (۱۳)، ولكن مع هذا الصبر أفضل على ما قال الله تعالى: ﴿ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ [البقرة: ١٥٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير ( ١٢/ ٤٢٦ ،٤٢٧ ) م [ ١٣٥٢ ]

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري : الجنائز ( ٣/ ٢٠٦ ) ح [ ١٣٠٣ ]

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة : الجنائز ( ١/ ٥٠٥ ) ح [ ١٥٨٧ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ٤٤٤) ح [ ٩٧٤٤ ]

#### ١ ١ . باب: حمل الرءوس إلى الولاة

وذكر عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس يناق البطريق فأنكر ذلك، فقيل له: يا خليفة رسول الله، إنهم يفعلون ذلك بنا، قال: فاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر، وفي رواية: قال لهم: لقد بغيتم أي: تجاوزتم الحد، وفي رواية: كتب إلى عماله بالشام: لا تبعثوا إلي برأس، ولكن يكفيني الكتاب والخبر وهو معنى ما رواه عن الزهري - رحمه الله -

### ١٨ ـ باب : حمل الرءوس إلى الولاة

وذكر عن عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - أنه قدم على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - برأس يناق البطريق فأنكر ذلك، فقيل له: يا خليفة رسول الله، إنهم يفعلون ذلك بنا، قال: فاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر، وفي رواية: قال لهم: لقد بغيتم أي: تجاوزتم الحد، وفي رواية: كتب إلى عماله بالشام: لا تبعثوا إلي برأس، ولكن يكفيني الكتاب والخبر، فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء، وقال: لا يحل حمل الرءوس (١) إلى الولاة، لانها جيفة، فالسبيل دفنها لإماطة الاذى، ولان إبانة الرأس مثلة، ونهن رسول الله عنه من المثلة ولو بالكلب العقور، وقد بين أبو بكر - رضي الله عنه - أن هذا من فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم وأكثر مشايخنا - رحمهم الله - على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء وغيظ للمشركين أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء أبي جهل إلى رسول الله على يوم بدر، حتى القاه بين يديه، فقال: هذا رأس عدوك أبي جهل الي رسول الله على عبدر، حتى القاه بين يديه، فقال: هذا رأس عدوك أبي جهل ، فقال رسول الله على عن مرسى وأمته، وما منعه ولم ينكر شره علي وعلى أمتي أعني ما رواه عن الزهري - رحمه الله - قال: لم يحمل إلى رسول على موسى وأمته، وما منعه ولم ينكر عليه ذلك. وهو معنى ما رواه عن الزهري - رحمه الله - قال: لم يحمل إلى رسول علية ذلك. وهو معنى ما رواه عن الزهري - رحمه الله - قال: لم يحمل إلى رسول علية ذلك. وهو معنى ما رواه عن الزهري - رحمه الله - قال: لم يحمل إلى رسول

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ )

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد : المسئد ( ١/ ٤٤٤ ) ح [ ٤٢٤٥ ]

قال: لم يحمل إلى رسول الله على رأس إلا يوم بدر. وحمل إلى أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ فأنكره، وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير - رضي الله عنه \_ .

### ٩ ١. باب: السلاح والفروسية

ذكر عن عتبة بن أبي حكيم \_ رضي الله عنه \_ قال : ذكرت القوس عند رسول الله على فقال: ما سبقها سلاح قط إلى خير ، يعني : أنه أقوى

الله هيراس إلا يوم بدر. وحمل إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فأنكره، وأول من حملت إليه الرءوس ابن الزبير - رضي الله عنه ولما بعث رسول الله على عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن عبد الله ، قال عبد الله : فضربت عنقه وأخدت برأسه فصعدت إلى جبل فاختبأت فيه ، حتى إذا رجع الطلب وجهت برأسه حتى جئت به النبي على ، وحين بعث رسول الله على محمد بن مسلمة - رضي الله عنه - بقتل كعب بن الأشرف جاء برأسه إلى رسول الله على فلم ينكر عليه ذلك، فتبين بهذه الآثار أنه لا بأس بذلك، والله الموفق.

# ١٩\_باب: السلاح والفروسية

ذكر عن عتبة بن أبي حكيم \_ رضي الله عنه \_ قال : ذكرت القوس عند رسول الله على فقال: ما سبقها سلاح قط إلى خير » يعني : أنه أقوى آلات الجهاد ، فيه حث للغزاة على تعلم الرمي، وفي ذلك آثار منها حديث عقبة بن عامر \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على قال في قوله \_ تعالى \_ : ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [ الأنفال : النبي الا إن القوة الرمي »(۱) ، قالها ثلاثًا، وفي حديثه أيضًا ( إن الله \_ تعالى \_ يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة : صانعه الذي يحتسب به، ومنبله، والرامي به»(۱) ، وقال : ( كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاثة : تأديبه فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: الإمارة (۳/ ۱۹۲۲) ح [ ۱۹۱۷/۱۹۷] ، وأبو داود : الجهاد ( ۳/ ۱۳ ) ح [۲۰۱۲]، وابن ماجة :الجهاد ( ۲/ ۹۶۰) ح [۲۸۱۳]، وابن ماجة :الجهاد ( ۲/ ۹۶۰) ح [۲۸۱۳]، والدرمايي : الجهاد ( ۲/ ۲۲۰) ح [ ۲۲۸۱۳] ، وأحمد المسند ( ۶/ ۱۷۲۷) ح [ ۲۷۶۲۲]

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود : الجهاد (٣/ ١٣) ح [ ٢٥١٣] ، والنسائي : الخيل (٦/ ١٨٥) باب : تأديب الرجل فرسه ، وأحمد : المسند (٤/ ١٤٦) ح [ ١٧٣٢٩]

آلات الجهاد، وذكر أن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ كتب أن وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح وهذا مندوب إليه للمجاهدين في دار الحرب، وإن كان قص الأظافير من الفطرة، وذكر عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه قال : علموا أولادكم السباحة، والفروسية، ومروهم بالاحتفاء بين الأغراض ، وهذا مروي عن النبي را أن في حديثه « علموا أولادكم السباحة والرمي، والمرأة الغزل » ، وقال : « اركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » وعن عبيد بن عمير \_ رضي الله عنهما \_ أن النبي الله عنهما \_ أن النبي الله عنهما \_ أن النبي الله عنهم \_ يوم فتح مكة : « أفطروا فإنه يوم قتال » ،

قوسه» (١) ، وما جمع رسول الله على لاحد بين أبويه إلا لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - يوم أحد فقال : « ارم فداك أبي وأمي » (٢) . وذكر أن حمر بن الخطاب رضي الله عنه - كتب أن وفروا الأظافير في أرض العدو فإنها سلاح وهذا مندوب إليه للمجاهدين في دار الحرب ، وإن كان قص الأظافير من الفطرة ؛ لأنه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره ، وهو نظير قص الشوارب فإنه سنة ، ثم الغازي في دار الحرب مندوب إلى أن يوفر شاربه ليكون أهيب في عين العدو في حصل به الإرهاب . وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : علموا أولادكم السباحة ، وهمروهم بالاحتفاء بن الأضراض ، وهذا مروي عن النبي الله أن في حديثه «علموا أولادكم السباحة والرمي ، والمرأة الغزل » (٣) ، وقال : « اركبوا ، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا » ، والحاصل أن ما يعينه على الجهاد فهو مندوب إلى تعلمه ، وإلى أن يعود نفسه ذلك ، لما فيه من إعزاز الدين وقهر المشركين . وعن عبيد بن عمير - رضي الله عنهما - أن النبي على قال الصحابه - رضي الله عنهم - يوم فتح مكة : « أفطروا فإنه يوم قتال » ، وفيه دليل على أنه مكة فتحت عنوة بالقتال ، وأن الأفضل للغاري إذا كان يقاتل العدو في شهر رمضان أن يفطر ، فإن الصوم ربما

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ﴿ انظر الحديث السابق ﴾

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: المغاري (۷/ ٤١٥) ح [٥٠٥]، ومسلم: فضائل الصحابة (٤/ ١٨٧٦) ح [٤١ / ٢٤١]، والترمذي : الأدب ( ٥/ ١٣٠ ) ح [ ٢٨٢٩ ]

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن منده في المعرفة والديلمي عن بكر بن عبد الله الانصاري مرفوعًا وسنده ضعيف لكن له شواهد ،
فعند الديلمي عن جابر مرفوعًا: ﴿ علموا أبناءكم السباحة والرمي، والمرأة الغزل ﴾ إلى غير ذلك مما بينه السخاوي في القول التام في فضل الرمي بالسهام ، انظر كشف الخفاء للعجلوني (٢/ ٨٨) ح [١٧٦٢]

وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه \_ رضي الله عنه \_ قال: رأيت رسول الله عنه \_ قبة حمراء من أدم \_ يعني يوم فتح مكة \_ ورأيت بلالا \_ رضي الله عنه \_ أدخل وضوءه إليه ثم أخرجه يهريقه ، فرأيت الناس يبتدرونه ، فمن أصاب منه شيئًا تمسح به ، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه فتمسح به ، قال : ثم رأيت بلالا \_ رضي الله عنه \_ أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله عليه في حلة حمراء متشمرًا ، فصلى إلى العَنزَة بالناس ركعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه .

يضعف عن شيء من القتال ، والخلل الذي يتمكن بذلك لا يمكنه تدارك في غير هذا الوقت وهو يتمكن من أداء الصوم في عدة من أيام أخر ، ولهذا كان الفطر أفضل للمريض ، والمسافر إذا كان يجهده الصوم ، فلأن يكون أفضل للمسافر المقاتل كان اولى. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه \_ رضي الله عنه \_ قال : رأيت رسول الله ﷺ في قبة حمراء من أدم ـ يعني يوم فتح مكة ـ ورأيت بلالاً ـ رضي الله عنه ـ أدخل وضوءه إليه ثم أخرجه يهريقه ، فرأيت الناس يبتدرونه ،فمن أصاب منه شيئًا تمسح به ، ومن لم يصب أخد من بلل يد صاحبه فتمسح به ، وبه يستدل محمد \_ رحمه الله \_ على طهارة الماء المستعمل ، لانهم كانوا يــتبركون بذلــك ، ولا يتبرك بما هو نجس ، فلو كـــان نجسًا لانكر عليهم ذلك رسول الله ﷺ ، وأبو حنيفة يعتذر ويقول : لم ينقل أنه بلغ رسول الله ﷺ ، وإنما يستقيم الاحتجاج به أن لو بلغه فلم ينكر عليهم . قال : ثم رأيت بلالاً ـ رضي الله عنه \_ اخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله ﷺ في حلة حمراء متشمّراً ، فصلي إلى العَنزَة بالناس ركمعتين ، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه ، والعنزة : شبه الحربة ، كانت تحمل أمام رسول الله علي أسفاره لتركز بين يديه إذا صلى . ومنه عادة الأمراء في حمل السلاح أمامهم، وفيه دليل أنه لا بأس بلبس الثوب الأحمر، وأن المصلي في الصحراء ينبغي أن يتخذ السترة بين يديه ، وأنه إذا كانت السترة بين يدي الإمام خاصة فذلك يكفي، ولا تشترط السترة بين يدي القوم، [لأن الإمام] بمنزلة السترة للصف الأول ، والصف الأول للشاني، وأنه لا يمنع أحد من المرور وراء الســـترة؛ لأن السترة تحول بينه وبين المصلي بمنزلة الحائه. والمقصود من السترة أن يعلم به من يكون بالبعد منه ، فلا يمر بينه وبين الــسترة ، ولا يمتنع من المرور وراءه ، ولا يحصل ذلك إلا إذا كان طويلاً غليظًا ، فقيل : ينبغي أن يكون طوله ذراعًا ، وغلظته بقدر الأصبع ، لما قال : بلغني أن رسول الله على قال : ﴿ يجزئ من السترة السهم ﴾ والله المعين .

### ٢٠ . باب : الحرب كيف يعبأ له ؟ ، وفي نسخة : كيف تغشاه ؟

ذكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث \_ رحمه الله \_ قال : لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعباهم في وادي حنين \_ وهو واد حدور ذو شعاب ومضايق \_ ، وفرق الناس فيه ، وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة \_ أي أمرهم بذلك ، وتقدم إليهم فيه \_ ومالك هذا كان صاحب الجيش يوم حنين ، فكان أمرهم أن يستصحبوا أهاليهم وأموالهم ليقاتلوا عنهم إن لم يقاتلوا عن دينهم ، فخطأه دريد بن الصمة في هذا الرأي ، وقال له : راعي الضأن ما له وللحرب ؟ وهل يرد المنهزم شيء ؟ هذا الذي تسوقونه كله غنائم محمد وأصحابه ، قيل : فما الرأي ؟ قال : أن تحملوا الظعن إلى علياء بلادكم ، وأن يلقي الرجال بالسيوف على متون الخيل عدوهم ، فقال مالك : لا أغير ما صنعت ، فهل بالسيوف على متون الخيل عدوهم ، فقال مالك : لا أغير ما صنعت ، فهل الشعاب والمضايق ، حتى إذا دخلها العدو خرجوا من الجانبين فحملوا عليهم الشعاب والمضايق ، حتى إذا دخلها العدو خرجوا من الجانبين فحملوا عليهم

### ٢٠ـ باب : الحرب كيف يعبأ له ؟ ، وفي نسخة : كيف تغشاه ؟

ذكر عن محمد بن إبراهيم بن الحارث ـ رحمه الله ـ قال : لما كان من الليل عمد مالك بن عوف إلى أصحابه فعباهم في وادي حنين ـ وهو واد حَدور دو شعاب ومضايق ـ ، وفرق الناس فيه ، وأوعز إلى الناس أن يحملوا على محمد وأصحابه حملة واحدة ـ أي أمرهم بذلك ، وتقدم إليهم فيه ـ ومالك هذا كان صاحب الجيش يوم حنين ، فكان أمرهم أن يستصحبوا أهاليهم وأموالهم ليقاتلوا عنهم إن لم يقاتلوا عن دينهم ، فخطأه دريد بن الصمة في هذا الرأي ، وقال له : راعي الضان ما له وللحرب ؟ وهل يرد المنهزم شيء ؟ هذا الذي تسوقونه كله غنائم محمد وأصحابه ، قيل : فما الرأي ؟ ولا قال: أن تحملوا الظعن إلى علياء بلادكم ، وأن يلقى الرجال بالسيوف على متون الخيل عدوهم ، فقال مالك : لا أغير ما صنعت ، فهل غير هذا ؟ قال : نعم ، اجعل الناس فريقين : يمنة ويسرة ، ليكمنوا في هذه الشعاب والمضايق ، حتى إذا دخلها العدو خرجوا من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبّى من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبّى من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبّى من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبّى من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبّى من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبّى من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه، وعبّى من الجانبين فحملوا عليهم حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه ، وعبّى المناس المناس

حملة واحدة ، فقال : أما هذه فنعم ، وفعل ذلك برأيه ، وعبّى رسول الله على أصحبابه ، فصفّهم صفوفًا في السحر ، ووضع الألوية في أهلها ، الحديث ، فانحدر رسول الله على في وادي حنين انحدارًا وهو واد حدور ، ورسول الله على بغلته البيضاء دلدُل ، واستقبل الصفوف فطاف عليهم يحثهم على القتال ويبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا ، قال : فبينا هم على ذلك ينحدرون في غبش الصبح إذ حمل المشركون عليهم حملة واحدة من تلك الشعاب والمضايق ، فانكشف أول الخيول خيل بني سليم مُولِّية \_ يعني انهزمت راجعة \_ ثم تبعهم أهل مكة ، وتبعهم الناس مدبرين فلا يلوي أحد على أحد، قال : فاقتحم رسول الله على أحد، قال : فاقتحم رسول الله على في دابته حتى رأى المسلمين ولوا مدبرين ، فثبت قائمًا ، وجرد سيفه وطرح غمده ، فجعل يتقدم في نحر العدو وهو يصيح بأعلى صوته : يا أصحاب الشجرة يوم الحديبية الله ، الله الكرة على نبيكم .

رسول الله ﷺ أصحابه ، فصفَّهم صفونًا في السحر ، ووضع الألوية في أهلها ، الحديث، إلى أن قال : فانحدر رسول الله ﷺ في وادي حنين انحداراً وهو واد حدور ، ورسول الله على بغلته البيضاء دُلدُل ، واستقبل الصفوف فطاف عليهم يحثهم على القتال ويبشرهم بالفتح إن صدقوا وصبروا ، وهكذا ينبغي للإمام أن يفعله في موضع الخوف ، وبالليل إذا كانــوا بالقرب من العدو . قال : فبــينا هم على ذلك ينحدرون في غبش الصبح إذ حمل المشركون عليهم حملة واحدة من تلك الشعاب والمضايق، فانكشف أو الخيول خيل بني سليم مُولِّية - يعني انهزمت راجعة - ثم تبعهم أهل مكة ، وتبعمهم الناس مدبرين فلا يلوي أحد على أحد ، وفي المغاري أن إبليس عليه اللعنة نادئ: ألا إن محمدًا قد قتل ، فليرجع كل ذي دين ، ينه ، فلهذا انهزموا كما قال ـ تعالىٰ ـ : ﴿ ثم وليتم مسدبرين ﴾ [ التوبة : ٢٥ ] ، وأمعن بعضسهم في الانهزام حتى انتهى إلى مكة وسمع صفوان بن أمية واحدًا من المنافقين يقول : قتل محمد واستراح الناس منه ، وكان صفوان يومثذ مشركًا فقال : بفيك الأثلب ، لرب من قريش أحب إليَّ من رب من هوازن إذا كنت مربوبًا . قال : فاقتحم رسول الله ﷺ في دابته حتى ا رأى المسلمين ولَّوا مدبرين ، فثبت قائمًا ، وجرد سيفه وطرح غمده ، فـجعل يتقدم في نحر العدو وهو يصيح بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة يوم الحديبية الله، الله! الكرة على نبيكم، وذكر في المغاري أنه لم يبق مع رسول الله ﷺ إلا عـمه العـباس ـ رضي

### ١١. باب: الحرب خدعة

ذكر عن سعيد بن ذي حُدَّان قـال: أخبرني من سمع عليّاً \_ رضي الله عنه \_ يقـول: قال رسـول الله ﷺ: « الحـرب خُدعة أو خَدعـة بالنصب » وكلاهما لغة .

الله عنه ـ على يمينه ، وسفيان بن الحارث بن عبد المطلب ـ رضي الله عنهـ ما ـ على يساره ، وما كان كلمه رسول الله على منذ أسلم يوم فتح مكة إلى هذا الوقت ، لكثرة ما كان آذاه بهجائه ، فحين رأى ذلك الجد منه كلمه وعانقه ، وبلغ الله صوت رسوله إلى المهاجرين والأنصار فكبروا بأجمعـهم ، وحملوا على العدو حملة واحدة ، فانهزم العدو قبل أن يطعنوا برمح أو يضربوا بسيف كما قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وأنزل جنودًا لم تروها وعلب الذين كفروا ﴾ [ التوبة : ٢٦ ] .

### ٢١- باب: الحرب خدعة

ذكر عن سعيد بن ذي حُدًّان قال: أخبرني من سمع علياً \_ رضي الله عنه \_ يقول: قال رسول الله ﷺ: ﴿ الحرب خُدعة أو خَدعة بالنصب (١) ﴾ وكلاهما لغة ، وفيه دليل على أنه لا بأس للمجاهد أن يخادع قرنه ، في حالة القتال ، وأن ذلك لا يكون غدرا منه (٢) ، وأخد بعض العلماء بالظاهر فقالوا: يرخص في الكذب في هذه الحالة ، واستدلوا بحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ قال : ﴿ لا يصلح الكذب الله في شلاث (٣) : في الصلح بين اثنين ، وفي القستال ، وفي إرضاء الرجل أهله » والمذهب عندنا أنه ليس المراد الكذب المحض ، فإن ذلك لا رخصة فيه ، وإنما المراد التعمال المعاريض ، وهو نظير ما روي أن إبراهيم \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كذب ثلاث كذبات ، والمراد: أنه تكلم بالمعاريض ، إذ الأنبياء \_ عليهم صلوات الله وسلامه مصومون عن الكذب المحض . وقال عمر: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند ( ١/ ١٢٦ ) ح [ ١٠٣٨ ]

<sup>(</sup>٢) انظر النقاية للقاري الحنفي المكي ( ٢/ ٤٢١ )

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي : البـر ( ٤/ ٣٣١ ) ح [ ١٩٣٩ ] ، وأحمد : المسند ( ٦/ ٤٥٩ ) ح [ ٢٧٦٦٦ ] الحديث عن أسماء بنت يزيد .

وهو أن يكلم من يبارزه بشيء، وليس الأمر كما قال، ولكنه يضمر خلاف ما يظهره له، كما فعل علي ـ رضي الله عنه ـ يوم الخندق حين بارزه عمرو بن عبد ودّ، قال: أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم؟ فالتفت كالمستبعد لذلك، فضرب على ساقيه ضربة قطع رجليه ، وكان من الخدعة أن يقول لأصحابه قولاً ليري من سمعه أن فيه ظفراً أو أن فيه أمراً يقوي أصحابه ، وليس الأمر كذلك حقيقة ولكن يتكلم على وجه لا يكون كاذبًا فيه ظاهراً ، على ما روي أن عليا ـ رضي الله عنه ـ في حروبه كان ينظر إلى الأرض ثم يرفع رأسه إلى السماء يقول : ما كذبت ولا كذبت، يري من حضره أن النبي علي أخبره با ابتلي به ، وأمره في ذلك بما أمر به أصحابه ولعله لا يكون كذلك ، فهذا ونحوه لا بأس به، وقد جاء عن رسول الله علي قال: « إن الجنة لا يدخلها العجائز » فلما سمعت العجوز ذلك جسعلت تبكى، حتى بين لها صفة أهل العجائز » فلما سمعت العجوز ذلك جسعلت تبكى، حتى بين لها صفة أهل

وتفسير هذا ما ذكره محمد ـ رحمه الله ـ في الكتاب: وهو أن يكلم من يبارزه بشيء وليس الأمر كما قال: ولكنه يضمر خلاف ما يظهره له ، كما فعل علي ـ رضي الله عنه يوم الخندق حين بارزه عمرو بن ود ، قال: أليس قد ضمنت لي أن لا تستعين علي بغيرك ؟ فمن هؤلاء الذين دعوتهم؟ فالتفت كالمستبعد لذلك، فضرب على ساقيه ضربة قطع رجليه ، وكان من الخدعة أن يقول لأصحابه قولاً ليري من سمعه أن فيه ظفراً أو أن فيه أمراً يقوي أصحابه ، وليس الأمر كذلك حقيقة ولكن يتكلم على وجه لا يكون كاذباً فيه ظاهراً ، على ما روي أن علياً ـ رضي الله عنه ـ في حروبه كان ينظر إلى الأرض ثم يرفع رأسه إلى السماء يقول: ما كذبت ، يري من حضره أن النبي الأخبره بما ابتلي به ، وأمره في ذلك بما أمر به أصحابه ولعله لا يكون كذلك ، فهذا ونحوه لا بأس به ، وقد جاء عن رسول الله على قال: « إن الجنة لا يدخلها العجائز »(١) ، فلما سمعت العجوز ذلك جعلت تبكي ، حتى بين لها صفة أهل الجنة حين يدخلونها ، ومن هذا النوع أن يقيد كلامه بلعل وعسى ، فإن ذلك بمنزلة الاستثناء يخرج الكلام به من أن يكون عزية على ما قال : بلغنا أن رجلاً جاء إلى النبي على يوم الحندق ـ واسم هذا أن يكون عزية على ما قال : بلغنا أن رجلاً جاء إلى النبي بي يوم الحندق ـ واسم هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٥/ ٣٥٧ ) ح[ ٥٥٤٥ ] وفسيه مسعدة بن اليسع وهوضمعيف ، انظر مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤٢٧ ) باب : فيمن يدخل الجنة من صجائز الدنيا .

الجنة حين يدخلونها ،بلغنا أن رجلاً جاء إلى النبي عَلَيْكُم يوم الخندق، فقال: يا رسول الله، إن بني قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه فقال رسول الله عَلَيْكُم : فلعلنا نحن أمرناهم بهذا، فرجع إلى أبي سفيان وقال: وعم محمد أنه أمر بني قريظة بهذا ، فقال : أنت سمعته يقول هذا ؟ قال :

الرجل مذكور في المغازي ، نعيم بن مسعود ﴿ الثقفي ﴾ \_ فقال : يا رسول الله ، إن بني قريظة قد غدرت وبايعت أبا سفيان وأصحابه فقال رسول الله ﷺ: فلعلنا نحن أمرناهم بهذا(١١) ، فرجع إلى أبي سفيان وقال: زعم محمد أنه أمر بني قريظة بهذا ، فقال: أنت سمعته يقول هذا ؟ قال : نعم ، قال : فوالله ما كذب ، وتمام هذه القصة ذكر في المغازي من وجهين : أحدهما: أن بني قريظة كانوا في عهد رسول الله عَيْظُيْجُم إلى أن جاء الأحزاب ومعهم حُبِيٌّ بن أخطب ـ رأس بني النضير ـ فما زال بكعب بن الأشرف، وبني قريظة حتى نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله عَلَيْكُ وبايعوا أبا سفيان ، على أن يغيروهم على المدينة والأحزاب يقاتلون رسول الله عَالِيُّكِيُّ وأصحابه، فاشتد الأمر على المسلمين لذلك كما قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِنْ فُوقَكُم وَمِنْ أَسْفُلُ مَنْكُم ﴾ ﴿الاَحزابِ : ١٠ } ، فجاء نعيم بن مسعود، يخبر رسول الله عَيِّكُم بهذه المبالغة ، وهو مواطأة بيننا وبينــهم حتى نحيط بالأحــزاب من كل جانب ، فلما خــرج من عنده قال له عمر : يا رسول الله ، أمر بنس قريظة أهون من أن يؤثر عنك شيء من أجل صنيعهم ، فقال عَلَيْكُم : ﴿ الحرب خمدعة يا عمر ، فكانت تلك الكلمة سبب تفرقهم وتفرق كلمتهم وانهزامهم ، والوجه الآخـر : أنهم بعد هذه المبايعة قالوا لحييٌّ بن أخطب : لا نامن أن يطول الأمر وتذهب الأحزاب ونبقي مع محمـد فيحاصرنا ويخرجنا من ديارنا ، كما فعل بك وبأصحابك ، فقال حيي بن أخطب : أنا أطلب منهم أن يبعثوا سبعين من أبناء كبراثهم إليكم ليكونوا رهنًا في حصنكم ، وكان نعيم بن مسعود عندهم ، حين جرت هذه المحاورة ، فحثهم على ذلك ، فقالوا : هو الرأي ، ثم جاء إلى رسول الله عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُم عَلَيْكُم : ﴿ فَلَعَلَنَا أَمْرِنَاهُمْ بَذَلْكُ ﴾، فجاء إلى أبي سفيان فوجد عنده رسول بني قريظة يساله الرهن ، فقال له : هل علمت أن محمدًا لم يكذب قط ؟ قال: نعم، فقال: إني سمعته الآن يقول كذا وهذا مواطأة بينه وبين بني قريظة، ليأخذوا

<sup>(</sup>١) كنز العمال للمتقى الهندي ( ٣٠١١٦ ) ، مصنف عبد الرزاق ( ٩٧٣٧ )

نعم ، قال : فوالله ما كذب ، قال محمد بن الحسن ـ رحمه الله ـ : فهذا ونحوه من مكائد الحرب فلا بأس به .

#### ٢٢ . باب: الفرار من الزحف

قال محمد ـ رحمه الله ـ : لا أحب لرجل من المسلمين به قوة أن يفر من رجلين من المشركين ، وهذا لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ ، وفيها تقديم وتأخير ، معناه : ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة ، أي سرية للقتال بالكرة على العدو من جانب آخر .

سبعين منكم فيدفعوهم إليه ليقتلهم ، وقد ضمن لهم على ذلك إصلاح جناحهم ، يعني رد بني النفسير إلى دارهم ، فقالوا : همو كما قلت واللات والعزى وكان ذلك يوم الجمعة ، فبعث إلى بني قريظة أن اخرجوا على تلك المبايعة الني بيننا فقد طال الأمر فقالوا: غدا يوم السبت، ونحن لا نكسر السبت، ومع ذلك لا نخرج حتى تعطونا الرهن فقال أبو سفيان: هو كما أخبرنا به نعيم، وقذف الله الرعب في قلوبهم، فانهزموا في تلك الليلة ، وكفى الله المؤمنين القتال . قال محمد ابن الحسن وحمه الله ...

#### ٢٢\_باب: الفرار من الزحف

قال محمد \_ رحمه الله \_ : لا أحب لرجل من المسلمين به قوة أن يفر من رجلين من المشركين (١) ، وهذا لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ﴾ [ الأنفال: ١٦ ] ، وفيها تقديم وتأخير ، معناه : ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير إلا متحرفًا لقتال أو متحيزًا إلى فئة ، أي سرية للقتال بالكرة على العدو من جانب آخر ، أو متحيزًا إلى فئة : أي ينحاز فيتوجه إليهم ، يقال : تحوز وتحيز إلى

<sup>(</sup>١) انظر الفتاري الهندية ( ٢/١٩٣ ) ، انظر بدائم الصنائم ( ٧/ ٩٨ ، ٩٩ )

وذكر عن ابن عـمر ـ رضي الله عنهما ـ قـال : بعث رسول الله عليه مرية قبل نجد وأنا فيهم ، فحاص المسلمون حيصة يعني انهزموا من العدو ، فلما قدمنا المدينة قلنا : نحن الفرارون، فقال عليه : « بل أنتم العكارون في

فلان: أي انضم إليه ، والفئة: الـقوة والجماعة . واختلف أهل التفسيــر ، فقال قتادة والضحاك : كان هذا يوم بدر خاصة ، إذ لـم يكن للمسلمين فئـة ينحازون إليها غـير رسـول الله ﷺ وكـان معـهم، وأكـثرهم عـلى أنه لم ينسخ هذا الحكم، والفـرار من الزحف من الكبائر على ما قال ﷺ : ﴿ خمس من الكبائر لا كفارة فيهن ١١٠١، وذكر في الجملة الفرار من الرحف، وقال: ﴿ إِنْ مِن أعظم الموبقات الشرك بالله، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم القتال وقذف المحصنات ١(٢)، ثم إن كان عدد المسلمين مثل نصف عدد المشركين لا يحل لهم الفرار منهم (٣) وكان الحكم في الابتداء أنهم إذا كانوا مثل عــشر المشــركين لا يحل لهم أن يفــروا ، كــما قــال الله ــ تعــالين ــ : ﴿ إِن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مسائتين ﴾ [ الأنفال: ٦٥ ] ، ومن أخبر الله أنه غالب فليس له أن يفر ، ثم خفف الأمر فقال : ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾ إلى قوله : ﴿ فإن يكن منكم مائة صابرة يغسلبوا مائتين ﴾ [ الأنفال : ٦٦] ، وهذا إذا كان بهم قـوة القتال بأن كانت معهم الأسلحة ، فأما من لا سلاح له فلا بأس بأن يفر ممن معه السلاح ، وكذلك لا باس بأن يفر عن يرمى إذا لم يكن معه آلة الرمى، ألا ترى أن له أن يفر من باب الحصن، ومن الموضع الذي يرمى فيه بالمنجنسيق لعجزه عن المقام في ذلك الموضع وعلى هذا لا بأس بأن يفر الواحد من الثلاثة ، إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألفًا كلمتهم واحدة، فحينتذ لا يجوز لهم أن يفروا من العدو وإن كثروا، لأن النبي ﷺ قال : ﴿ لَنْ يغلب اثنا عشر ألفًا عن قلة»(1)، ومن كان غالبًا فليس له أن يفر . وذكر عن ابن عمر .. رضى الله عنهما \_ قال: بعث رسول الله ﷺ سرية قبل نجد وأنا فيهم ، فحاص المسلمون حيصة يعني انهزموا من العدو ، فلما قدمنا المدينة قلنا : نحن الفرارون ، فقال ﷺ: ﴿ بل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسئد ( ٢/ ٣٦٢ ) ح [ ٧٨٥٨ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجــه البخاري : الوصــايا (٥/ ٤٦٢) ح [٢٧٦٦]، ومسلم : الإيمان(١/ ٩٢) ح [٨٩/١٤٥] ، وأبو داود: الوصايا (٣/ ١١٥) ح [٢٨٧٤]، والنسائي : الوصايا (٦/ ٢١٥) باب: اجتناب أكل مال اليتيم .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٣ )

<sup>(</sup>٤) أخـرجه أبو داود : الجـهاد (٣/ ٣٧) ح [ ٢٦١١] ، والـترمـذي : السيـر (٤/ ١٢٥) ح [ ١٥٥٥] ، والدارمي : السير (٢/ ٢٨٤) ح [٢٤٣٨]، وأحمد : المسند ( ١/ ٢٩٩ ) ح [ ٢٧٢٢] ، تقدم تخريجه .

سبيل الله ، أنا لكم فئة [ لترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله ] ، قال محمد \_ رحمه الله \_ : قتل أبو عبيد الثقفي ، وهو أبو المختار ، يوم قس الناطف \_ اسم موضع \_ وأبئ أن يرجع حـتى قتل ، فقال عـمر \_ رضي الله عنه \_ : يرحم الله أبا عبيد ، لو انحاز إليَّ كنت له فئة .

### ٣ ٣ ـ باب : من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا

قال : وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه، وفي الإملاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا كفارة عليه أيضًا ، لأن وجوبها باعتبار تقوم الدم لا

أنتم العكارون في سبيل الله، أنا لكم فئة [ لترجعوا إلى الجهاد في سبيل الله] (١١) ، والمراد بالعكار الراجع إلى المقتال في سبيل الله ، يعني : كان هذا منكم تحيزاً إلي ، أنا لكم فئة لترجعوا معي إلى الجهاد في سبيل الله . قال محمد ورحمه الله : قتل أبو عبيد الثقفي ،وهو أبو المختار ، يوم قس الناطف اسم موضع وأبى أن يرجع حتى قتل ، فقال عمر وضي الله عنه : يرحم الله أبا عبيد ، لو انحاز إلي كنت له فئة ، ففي هذا بيان أنه لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلمين من العدو ما لا يطيقهم (١١) ، ولا بأس بالصبر أيضا بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء النفس في التهلكة ، بل في هذا تحقيق بذل النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى في هذا تحقيق بذل النفس عاصم بن ثابت حَمي الله ، وأثنى عليهم رسول الله عليه بذلك فعرفنا أنه لا بأس به ، والله الموفق .

# ٢٣ ـ باب : من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا

قال: وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فقتله رجل من المسلمين قبل أن يخرج إلى دار الإسلام خطأ فعليه الكفارة ولا دية عليه (٣) ، وفي الإملاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا كفارة عليه أيضًا ، لأن وجوبها باعتبار تقوم الدم لا باعتبار حرمة القتل فقط، ألا ترئ

<sup>(</sup>۱) آخرجه أبوداود : الجهاد ( ۳/ ٤٦ ، ٤٧ ) ح [ ٢٦٤٧ ] ، والترمذي : الجهاد ( ٤/ ٢١٥ ) ح [ ١٧١٦ ] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۷۰ ) ح [ ٣٨٣٠ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع ( ٢/ ٩٨ ، ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٣٦ ) .

باعتــبار حرمــة القتل فقط ، ألا ترئ أنــها لا تجب بقتل نســاء أهل الحرب وتقوم الدم يكون بالإحراز بدار الإسلام .

#### ٢٤. باب: دواء الجراحة

روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي على داوى وجسهه يوم أحد بعظم بال، وقد صح أنه على شج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على خده وقال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزل قوله ـ تعالى ـ: ﴿ليس لك من الأمر شيء ﴾، ثم داوى رسول الله على وجهه ، فروي أنه أحرق قطعة من حسير فداوى به وجهه، وروي

أنها لا تجب بقتل نساء أهل الحرب وتقوم اللم يكون بالإحراز بدار الإسلام ، والدليل على وجوب الكفارة قوله \_ تعالى \_ ﴿ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [ النساء : ٩٢ ] ، جاء في التفسير عن عطاء ومجاهد \_ رحمهما الله \_ : أنه الرجل يسلم فيقتل خطأ قبل أن يأتي المسلمين ، وقيل نزول الآية في رجل يقال له مرداس كان أسلم فقتله أسامة بن ريد \_ رضي الله عنهما \_ قبل أن يأتي المسلمين وهو لا يعلم بإسلامه فأوجب الله الكفارة دون الدية . ثم الدية تجب حقًا لله \_ تعالى \_ ، والإحراز بالدار فيما يجب من الضمان لحق العباد ، وقد قررنا هذا في « السير الصغير » ، والله الموفق وبه العون .

### ۲٤\_باب: دواء الجراحة

روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن النبي ﷺ داوى وجهه يوم أحد بعظم بال، وقد صح أنه ﷺ شج في وجهه يوم أحد حتى سال الدم على خده وقال: كيف يفلح قوم خضبوا (١) وجه نبيهم بدمه وهو يدعوهم إلى الله ؟ فنزل قوله ـ تعالى ـ : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، ثم داوى رسول الله ﷺ وجهه، فروي أنه أحرق قطعة من حصير فداوى به وجهه، وروي أنه داواه بعظم بال، وصصب عليه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : المفاري ( ٧/ ٤٢٢ ) ورد في باب : ليس لك من الأمـر شيء ، ومـسلم : الجهـاد (٢/ ١٤٦٧) ح [ ١٠٤٧ ] ، وأحـمد : المسند (٣/ ١٤١٧) ح [ ٢٠٢٧ ] ، وأحـمد : المسند (٣/ ١٧٩١ ) ح [ ١٢٨٣٧ ] .

أنه داواه بعظم بال، وعصب عليه، وكان يمسح على الجبائر أيامًا، وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي، منها ما روي أن النبي على قال: "يدخل الجنة من أمتي سبعون الفًا بغير حساب، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي على قال: "تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، إلا السام والهرم، وما رووا قد انتسخ عا روي أن النبي على كوئ سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ بمشقص حين رمي يوم الخندق فقطع أكحله وروي أنه كوئ أسعد بن زرارة ـ رضي الله عنه ين زرارة ـ رضي الله عنه ين أن الذواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل عنه ـ أنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي، وذكر عن الزهري قال: قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلمًا،

وكان يمسح على الجبائر أيامًا ، وفيه دليل جواز الاشتغال بالمداواة للجراحات . وقد كرهه بعض الناس لآثار جاءت في النهي ، منها ما روي أن النبي على قال : « يدخل الجنة من أمني (۱) سبعون ألقًا بغير حساب ، قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ، واعتمادنا في جواز المداواة على ما روي أن النبي الله قال : « تداووا عباد الله ، فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء ، إلا السام والهرم (۱) ، وما رووا قد انتسخ بما روي أن النبي الله كوئ سعد بن معاذ ـ رضي الله عنه ـ بمشقص حين رمي يوم الحندق فقطع أكحله وروي أنه كوئ أسعد بن زرارة ـ رضي الله عنه ـ ، ثم وجه التوفيق بين الجبرين : إنه إذا كان يعتقد أن الدواء هو الذي يشفيه فلا يحل له أن يشتغل بالتداوي، وفيه دليل جواز المداواة بعظم بال ، وهذا لان العظم لا يتنجس بالموت على أصلنا ، لأنه لا حياة فيه إلا أن يكون عظم الإنسان ، أو عظم خنزير فيانه يكره التداوي به ، لأن الحنزير نجس العين ، فعظمه نجس كلحمه لا يجول الانتفاع به بحال ما والأدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته ، فكما يحرم التداوي بشيء من الأدمي الحي إكرامًا له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت ، قال التداوي بشيء من الأدمي الحي إكرامًا له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت ، قال المنت أن السنة أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البـخاري : الطب (۱۰/۲۲۲) ح [۷۷۷] ، ومسلم : الإيمان (۱/۱۹۹، ۲۰۰) ح [۲۲۰/۲۲]، والترمذي :القيامة (٤/ ٦٣١) ح [۲۶٤۲] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد : المسئد ( ٤/ ٢٧٨ ) ح [ ١٨٤٨٤ ] .

قال: وبه ناخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه ، قال: وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة ، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك ، واستدل عليه بحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله

لا يسترق كافر مسلمًا ، قال : وبه ناخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه(١)، حمل الحديث عملي استندامة الملك والاستخدام قهرًا بملك اليسمين، لأن الاسترقاق مستدام ، والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء، وقيل : المراد ابتداء الاسترقاق في الحر المسلم ، فإن ذلك لا يثبت للكافر عليه، وإن أحذه واستعبده وهذا لقوله ﷺ : ﴿ الإسلام يعلو ولا يعلى "، والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن، فإن ذلك يتحقق ولا يجور الخلف فيـما أخبر به رسول الله ﷺ ثم المسلم مـصون عن إذلال الكافر إياه شرعًا، وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال، وفي الاستخدام قهر، واستدامة الملك فيه إذلال أيضًا ، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر على بيعه ولا يعتق عليه، لأن ماليته فيه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة، والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه، ولهذا لا يعتق، بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه، إذا ملكه، لأن للقرابة تاثيرًا في استحقاق الصلة. قال: وينبغى للرجل إذا أسلم أن يغتسل عور الجنابة(٢) ، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك، وفي هذا بيان أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه، فمن يقول: يخاطبون بالشرائع، يقول: الغسل واجب عليه في حال كفره، ولهـذا لو أتى به صح، ومن يقول: لا يخاطبون بالشرائع، فيقول: إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام، لأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه، وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام لوجود سببه، ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت، لا يلزمها الاغتسال به، لأنه لا استدامة للانقطاع، فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام حقيقة وحكمًا لا يلزمهـا الاغتسال، ومـعنى قوله: إنهم لا يدرون كيف الغسل : أنهم لا يأتون بالمـضمضة والاستنشاق في الاغــتسال من الجنابة ، وهما فرضان ، فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة. واستدل عليه بحديث أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله على أن يغتسل

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٢/ ٤٤٤، ٤٤٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني لابن قدامة ( ١/ ٢٠٦ ، ٢٠٧ ) .

#### ٥ ٢ ـ باب : اتخاذ الأنف من الذهب

وذكر عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذ أنفًا من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله على أن يتخذ أنفًا من ذهب ذهب، لا بأس بذلك وكذلك إذا سقط سنه فلا بأس أن يتخذ سنًا من ذهب قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : زعموا أنه صلى ركعتين ، فقال : «قد حسن إسلام صاحبكم» (۱) ، وعن كليب أنه قدم على رسول الله ه فبايعه ، فقال : « احلق عنك شعر الكفر » ، فحلق رأسه (۲) ، قال محمد - رحمه الله - : ولا نرى هذا من الواجب على الناس، ألا ترى أنه لم يأمر به أكثر أصحابه ؟ ولعله رأى كليبًا معجبًا بشعره ، فأمره بأن يزيل ذلك عن نفسه ، لدفع الإعجاب عنه ، أو استحب له زيادة التطهير بأن يزيل عن نفسه ما كان نابتًا من شعر رأسه في حال الكفر ، بخلاف ما تقدم من الاغتسال ، فإن الأمر به كان على سبيل الإيجاب لتقرر سببه .

### ٢٥ \_ باب : اتخاذ الأنف من الذهب

وذكر عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذ أنفًا من ورق ، فأنتن عليه ، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب، وبهذا يأخذ محمد \_ رحمه الله \_ فيقول : لا بأس بذلك وكذلك إذا سقط سنه فلا بأس أن يتخذ سنًا من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند ( ٢/ ٤٨٣ ) ح[ ١٠٢٧٨ ] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود : الطهارة ( ١/ ٩٦ ) ح [ ٣٥٦ ] .

أو يضبب أسنانه من ذهب، وهو مروي عن إبراهيم، وكان أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ يقــول : يكره ذلك ، ولا يرئ بأسًا بأن يتـخـذه من الفضـة ، لأن استعـمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب، بدليل اتخاذ الخاتم .

### ٢٦ . باب: أموال المعاهدين

قال: وإذا أودع المسلمون قـومًا من المشركين فليس يحل لهم أن يأخذوا شيئًا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم، للعهد الذي جرئ بيننا وبينهم، فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام، فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين.

ذهب أو يضبب أسنانه من ذهب (١) ، وهو مروي عن إبراهيم ، وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول: يكره ذلك (٢) ولا يرئ بأسا بأن يتخذه من الفضة ، لأن استعمال الفضة للانتفاع جائز للرجل دون استعمال الذهب ، بدليل اتخاذ الخاتم ، وتأويل الحديث عنده أن النبي على خص عرفجة بهذه الرخصة ، ثم من أصل أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن النبا المتفق على قبوله يترجع على الخاص ، فرجح الحديث المشهور أن النبي كله أخذ الذهب بيمينه والحرير بشماله وقال: ( هذان حرامان على ذكور أمتي (٣) ، حل لإناثهم ) والله أعلم.

## ٢٦ \_ باب : أموال المعاهدين

[قال]: وإذا أودع المسلمون قومًا من المشركين فليس يحل لهم ن يأخذوا شيئًا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم ،للعهد الذي جرئ بيننا وبينهم ، فإن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام ، فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين (1) ، وهذا لأن في الأخذ بغير

<sup>(</sup>١) انظر الهداية (٤/ ١٧٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية (٤/ ١٧٤) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٤/ ٥٩ ) ح [ ٣٦٠٤] ، ( ٨/ ١٣ ) ح [ ٧٨٠٩] ، انظر مجمع الزوائد
(٣) ١٤٣/٥) باب : ما جاء في الحرير والذهب .

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١١١ ) .

ثم استدل عليه بحديث أبي ثعلبة الخشني ـ رضي الله عنه ـ أن ناسًا من اليهود يوم خيبر جاءوا إلى رسول الله ﷺ بعد تمام العهود فقالوا : إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلاً أو ثومًا ، فأمر رسول الله عنه ـ فنادئ في الناس : إن رسول الله يقول : لا أحل لكم شيئًا من أموال المعاهدين إلا بحق.

### ٢٧ . باب : دخول المشركين المسجد

وذكر عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة وهو كافر ، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام قال الله ـ تعالى ـ : ﴿إِنْمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ .

طيب أنفسهم معنى الغدر وترك الوفاء بالعهد ، وكان رسول الله على يقول : « في العهود وفاء لا غدر فيه الله عنه استدل عليه بحديث أبي ثعلبة الخشني ـ رضي الله عنه ـ أن ناساً من اليهود يوم خيبر جاءوا إلى رسول الله على بعد تمام العهود فقالوا : إن حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلاً أو ثوماً ، فأمر رسول الله على عبد الرحمن بن عوف ـ رضي الله عنه ـ فنادئ في الناس : إن رسول الله يقول : لا أحل لكم شيئاً من أموال المعاهدين إل بحق (٢)

### ٧٧ ـ باب : دخول الشركين المسجد

وذكر عن الزهري أن أبا سفيان بن حرب كان يدخل المسجد في الهدنة وهو كافر، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام قال الله ـ تعالى .. : ﴿ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ﴾ [ التوبة : ٢٨] ، والمراد بالهدنة الصلح الذي كان بين رسول الله على وبين أهل مكة يوم الحديبية وقد جاء أبو سفيان إلى المدينة لتجديد العهد بعد ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجسهاد ( ۳/ ۸۳ ) ح [ ۲۷۰۹ ] ، والسترمــلدي : السيـــر ( ۶/ ۱۶۳ ) ح[ ۱۵۸ ] ، وأحمـــد : المسند ( ۶/ ۱۱۱ ) ح [ ۱۷۰۱۷ ] ، لفظه « من كان بينه ويين قوم عــهد فلا يبحلن عــقدة ولا يشدها حتى ينقض أمدها أو ينبد إليهم على سواء » .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود : الأطعمة ( ۳/ ۳۵۵ ) ح [ ۳۸۰۲ ] ، وأحمد: المسئد ( ٤/ ۸۹ ) ح [ ۱٦٨٢٢ ] عن المقدام بن معد يكرب .

#### ٢٨ ـ باب : دخول النساء الحمام وركوبهن السروج

وذكر عن عمر بن عبد العنزيز ـ رحمه الله ـ أنه كتب أن لا يدخل الحمام إلا امرأة نفساء أو مريضة، قال: ولا تركب امرأة مسلمة على سرج، وهذا لقوله على الله الفروج على السروج»، قال : ولا يترك أهل الكتاب يركبون على السروج ، ولكن على الأكف ، ويؤمرون بأن يتنطقوا حتى يعرفوا.

نقضوا هم العهود ، وخشوا أن يغروهم رسول الله على ودخل المسجد ولذلك قصة ، فهذا دليل على لنا على مالك ـ رضي الله عنه ـ، فإنه يقول : لا يمكن المشرك من أن يدخل شيئًا في المساجد ، والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله على أمر بأن يضرب لهم قبة في المسجد ، فقيل : هم أنجاس فقال : « ليس على الأرض من نجاستهم شيء » ، ثم أخذ الشافعي ـ رضي الله عنه ـ بحديث الزهري فقال : يمنعون من دخول المسجد الحرام خاصة للآية . فأما عندنا فلا يمنعون عن ذلك ، كما لا يمنعون من دخول سائر المساجد ويستوي في ذلك الحربي والذمي ، وتأويل الآية : الدخول على الوجمه الذي كانوا اعتمادوا في الجاهلية على ما روي أنهم كانوا يطوفون بالسبت على الربية والمراد القرب من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام ، وبه نقول إن ذلك ليس إليهم ، ولا يمكنون منه بحال .

### ٢٨\_باب : دخول النساء الحمام وركوبهن السروج

وذكر عن عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ أنه كتب أن لا يدخل الحمام إلا أمرأة نفساء أو مريضة ، وبهذ يأخذ من يكره للنساء دخول الحمامات ويستدل بما روي أن رسول الله على قال : « أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، ولما دخلت نساء حمص على عائشة - رضي الله عنها قالت: أنتن من اللاتي تدخلن الحمامات ؟ فقلن: نعم فأمرت بإخراجهن وغسل موضع جلوسهن، فأما عندنا: لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت الحمام، لأن دخول الحمام بمعنى الزين، وهي للنساء أليق منها بالرجال، أو للحاجة إلى الاغتسال ، وأسباب وجوب الاغتسال في حق النساء أكثر ، والرجل يتمكن

#### ٢٩ . باب : من الجعائل

قال أبو حنيفة \_ رضي ً الله عنه \_ : تكره الجعائل ما دام للمسلمين قوة، فإذا لم يكن ، فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضًا لقوله \_ تعالى \_ : ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ ، وحق الجهاد أن يجاهد بالمال أو النفس ، فإذا كان الذي يخرج صاحب مال ينبغي له أن يجاهد بماله ونفسه، ولا يأخذ من غيره

من الاغتسال بالحياض والانهار، والمرأة لا تتمكن من ذلك ، وتأويل الحديث أنه إنما كره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها، وقد أمرن بالقرار في البيوت ، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ وَوَن في بيوتكن ﴾ [الاحزاب: ٣٣]. قال: ولا تركب امرأة مسلمة على سرح ، وهذا لقوله على الله الفروج على السروج » ، ثم المراد إذا ركبت متلهية ، أو ركبت متزينة لتعرض نفسها على الرجال ، فأما إذا ركبت لحاجتها إلى ذلك بأن كانت بمن يجاهد أو يخرج للحج مع زوجها فركبت متسترة فلا بأس بذلك . قال : ولا يترك أهل الكتاب يركبون على السروج ، ولكن على الأكف، ويؤمرون بأن يتنطقوا حتى يعرفوا(١٠) أي يتخذوا الزنانير فوق ثيابهم ، ويركبون على السروج التي على هيئة الاكف ، وهو الذي يكون في قربوسه شبه الرمانة ، وهذا لأنهم يمنعون من التشبه بالمسلمين فيما يكون فيه معنى العز، قال على أد أذلوهم ولا تظلموهم وأن عسر بن الخطاب ـ رضي الله فيه معنى العز، قال بيشدوا على أوساطهم الزنانير ، وكتب إلى عسماله : مروا أهل الذمة بأن يختسموا رقابهم بالرصاص ، وأن يتنسطقوا ولا يتشبهوا بالمسلمين ، وتمام بيان الذمة بأن يختسموا رقابهم ما وأن الكتاب ، إن شاء الله \_ تعالى ـ والله الموفق .

# ٢٩ ـ باب : من الجعائل

قال أبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_ : تكره الجعائل (٢)، ما دام للمسلمين قوة ، فإذا لم يكن ، فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضًا لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ [ الحج : ٧٨ ] ، وحق الجهاد أن يجاهد بالمال أو النفس ، فإذا كان الذي يخرج صاحب مال ينبغي له أن يجاهد بماله ونفسه ، ولا يأخذ من غيره جعلاً في عمله لله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٥٠ ).

جعلاً في عمله لله تعالى ، وإذا لم يكن له مال فلا بأس بأن يأخذ من غيره بطيب نفسه، كما روي عن عمر \_ رضي الله عنه \_ أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة، وكان يعطي للغاري فرس القاعد، وذكر عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أنه سئل عن الجعائل فقال : من جعله في كراع أو سلاح فلا بأس به، كما روي أنه سئل عبد الله بن يزيد الأنصاري \_ رضي الله عنه عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل ، قال : إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به ، وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشًا فإن كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئًا، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على الناس ، على يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد ، وذكر عن جبير بن نفير أن رسول

وإذا لم يكن له مال فلا بأس (١) بأن يأخذ من غيره بطيب نفسه، ما يتقوئ به على الجهاد ليكون هو مجاهداً بنفسه وصاحب المال مجاهداً بماله. كما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يغزي العزب عن ذي الحليلة ، وكان يعطي للغازي فرس القاعد، وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن الجعائل فقال : من جعله في كراع أو سلاح فلا بأس به ، وهذا لان صاحب المال إنما أعطي المال ليتقوئ به على الجهاد حتى يكون هو مجاهداً بماله فيكره له (١) أن لا يستعين به على العدو ويتفضل لنفسه . كما روي أنه سئل عبد الله بن يزيد الانصاري - رضي الله عنه - عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل ، قال : إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به (١) ، يعني إذا لم يكن قصده أن يحبس الفضل ليصرفه على حوائج نفسه فلا بأس به ، فيرد ما فضل على وهذا لأنه لو لم يرد الفضل كان ذلك في معنى الأجرة له على عمله ، والاستشجاد على الجهاد باطل . وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشاً فإن كان في بيت المال سعة كان له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئا ، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكم على الناس، بما يتقوئ به الذين يخرجون إلى الجهاد أب لانه عنه معنى الم روي أن معاوية - رضي الله عنه -

<sup>· (</sup>٢) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ١٩١ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( / ١٩١ ) .

الله على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، قال : وإذا أعطى على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها، قال : وإذا أعطى الرجل رجلاً جعلاً على أن يسلم فأسلم فهو مسلم ، لأنه وجد منه حقيقة الإسلام وهو التصديق والإقرار، وذكر عن غالب بن خطاف قال : كنا قعوداً

ضرب بعثًا على أهل الكوفة ، فرفع عن جرير بن عبد الله وعن ولده فــقالا : لا نقبل ذلك ، ولكن نجعل من أموالنا للغازي . وذكر عن جبير بن نفير أن رسول الله ﷺ قال : « إن مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها ، يعني أن الغزاة يعملون لأنفسهم ، قال الله \_ تعالى \_ ﴿إِن أحسنتم أحسنتم لانفسكم﴾ [الإسراء: ٧] ، ثم يأخذون الجعل من إخوانهم من المؤمنين ليتقووا به على عدوهم ، وذلك لهم حلال ، كما أن أم موسى كانت تعمل لنفسها في إرضاع ولدها وتأخذ الأجرة من فرعون تتقوى به على الإرضاع، وكان ذلك حلالاً لها. قال: وإذا أعطى الرجل رجلاً جعلاً صلى أن يسلم فأسلم فهو مسلم، لأنه وجد منه حقيقة الإسلام وهو التصديق والإقرار، وباشتراط الجعل لا يتمكن خلل في ذلك، فيحكم بإسلامه ، سلم له الجعل أو لم يسلم، لأن أكثر ما فيه أنه لا يتم رضاه بدون سلامة الجعل له، وذلك لا يمنع صحة الإسلام، كمن أسلم مكرهًا وللذي شرط الجعل أن يمنعه ذلسك إن شاء، وإن أعطاه فهمو أفضل، لأنه وعمد له ذلك، والوفاء بالعمهد من أخلاق المؤمنين، وخلف الوعــد من أخلاق المنافقين، إلا أن الذي أسلم عامل لــنفسه، فلا يستوجب الجعل به على غيره، لأنه إنما استوجب الجعل عليه عوض عمله له، والمال لا يكون عوضًا عن الإسلام، وهو ليس بعامل له ليستـوجب عليه العوض، فما وعد له إما أن يكون رشوة أو صلة لتزداد به رغبت ه في الإسلام، وواحد منهما لا يتعلق به الاستحقاق قبل التسليم، فإذا أبئ أن يعليه الجعل فرجع عن الإسلام فهو مرتد، إن لم يرجع إلى الإسلام ضربت عنقه، لقوله ﷺ: المن بدل دينه فاقتلوه ،(١)، وهذا بخلاف المكره على الإسلام إذا ارتد عن الإسلام فإنه لا يقتل استحسانًا، لأن قيام السيف على رأسه دليل على أنه غير معتقد بما أقر به فيصير ذلك شبهة يندرئ بها القتل، فأما اشتراط الجعل فلا يكون دليلاً على أنه غير معتقد فيتم إسلامه، بلا شبهة، فإذا ارتد بعد ذلك قتل . وذكر عن ضالب بن خطاف قال : كنا قمعودًا بباب الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الجهاد (۱۷۳/۱) ح [۲۰۱۷] ، وأبو داود : الحدود (٤/ ١٧٤) ح (٤٣٥١) ، والترمذي: الحدود (٤/ ٥٩) ح (١٤٥٨)، وابن ماجة: الحدود (٢/ ٨٤٨) ح (٢٥٣٥)، وأحمد :المسند (١/ ٢٨٢) ح (٢٥٥٥) .

بباب الحسن فأتانا شيخ فسلم علينا وقعد، ثم قال: حدثني أبي عن جدي أن رسول الله على قال: ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا، ثم قال: حدثني أبي عن جدي: أنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا، فبعثني أبي إلى رسول الله على لأخبره بذلك وأسأل له العرافة: فأتيت رسول الله على فقلت: إن أبي يقرأ عليك السلام، فقال: عليه وعليك، قال: فقلت: وإنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا، فقد أسلموا وحسن إسلامهم، أفله أن يرجع فيما أعطاهم؟ قال: إن شاء، فإن ثبتوا على إسلامهم فذلك وإلا بعثنا إليهم الخيل، قال: وأمرني أن أسألك له العرافة، قال: إن شاء ولكن العرفاء في النار، قال: وإن

وقعد ، ثم قال : حدثني أبي عن جدي أن رسول الله ﷺ قال : ما من رجل يسلم على قوم إلا فضلهم بعشر حسنات وإن ردوا ، وفيه دليل على أن البداية بالسلام أفضل ، وأن ثواب المبتدئ به أكثر ، لأن الجواب يبتني على السلام ، والبادئ بالسلام هو المسبب للجواب ، وهو الباديء بالإحسان والراد يجازي إحسانه بالإحسان . ثم قال : حدثني أبي عن جدي : أنه جعل للقوم مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا ، فبعثني أبي إلى رسول الله ﷺ لأخبره بذلك وأسأل له العرافة: فأتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أبي يقرأ عليك السلام، فقال: عليه وعليك، فهذا دليل على أن من بلغ غيره سلامًا من غائب ينبغي له أن يرد عليهما السلام ، لأن الغائب محسن إليه بالسلام والرسول، بالإيصال، فينبغي له أن يجاريهما. قال: فقلت: وإنه جعل للقوم ماثة من الإبل على أن يسلموا، فقد أسلمو ا وحسن أسلامهم، أفله أن يرجع فيما أعطاهم؟ قال: إن شاء، فإن ثبتوا على إسلامهم فذلك وإلا بعثنا إليهم الخيل ، وفي هذا دليل على أن المال الذي شرطه لهم صلة مستدأة ، وأن للواهب أن يرجع في الهبة مــا لم يعوض منها ، وأنه لا بأس بأن يرغب غيره في الإسلام ، بهذا الطريق ، ألا ترئ أن سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات منصوص عليه ؟ وقد كانوا يعطون ذلك للتأليف بالثبات على الإسلام عند بعض المفسرين والترغيب في الإسلام بعدمًا وعدوا أن يؤمنوا عند بعضهم ، وفيه دليل على أنهم إذا ارتدوا بعدما أسلموا على شرط الجعل فإنهم يقتلون، لأن المراد بقوله عَلَيْهِ: «بعثنا إليهم الحيل»، أي للقتال. قال: وأمرني أن أسألك له العرافة ، قال: إن شاء ولكن العرفاء في النار، أي: لا أمنعه ما سال، ولكن أخبره أنه لا خير له فيــما سأل،

أعطى رجل مسلم مسلمًا مالاً على قتل حربي، فقتله فلا بأس بذلك، وأحب للذي أعطاه أن يفي لـه بذلك ولا يجبر عليه، وإن أبى لم يجبر عليه في الحكم، ثم روي أن رسول الله على قال ليامين بن وهب بعدما أسلم: ألا ترئ إلى ما هم به ابن عمك من قتلي؟ فقال: أنا أكفيك يا رسول الله، فاستأجر رجلاً من العرب وجعل له عشر دنانير على أن يقتله، وفي رواية: جعل له خمسة أوساق من تمر على أن يقتله فقتله ، وهذا المقتول عمرو بن جحاش، قال: وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت مال المسلمين فينبغي له أن يفي به له، لأن مال بيت المال معد لحوائج المسلمين، وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين، فينبغي للإمام أن يفي له بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال المسلمين .

والعسرافة : هي الرئساسة، والعسريف: هو الوازع قسال ﷺ : ﴿ لَابِدُ لَلنَّاسُ مِنْ وَارْعٍ ، والوازع في النار"(١١)، يعني أنه يظلمهم ويتكبر عليهم، إذا ترأس غالبًا ، ومأوى الظالمين والمتكبرين النار، ففيه بيان أن التحرر عن طلب الرياسة أفضل، لأنه أسلم. قال: وإن أعطى رجل مسلم مسلمًا مالاً ، على قتل حربي ، فقتله فلا بأس بذلك، وأحب للذي أعطاه أن يفي له بذلك ولا يجسر عليه (١) ؛ لأن قتل الحربي جهـاد ، فمن يباشره يكون عاملًا لنفسه أو عاملًا لله \_ تعالى \_ في إعزاز الدين أو الجماعة المسلمين ، في دفع فتنة المحارب عنهم ، فلا يستوجب الأجر على الذي وعد له المال ، لما لم يكن عمله له على الخلوص ، ولكن إن وفي بما وعد له على الخلوص فهو أفضل . وإن أبين لم يجبر عليه في الحكم(٢٠) ، ثم روي أن رسول الله ﷺ قال ليامين بن وهب بعدما أسلم : ألا ترئ إلى ما همم به ابن صمك من قبتلي ؟ فقبال: أنا أكفيك يار سول الله ، فاستراجر رجيلاً من العرب وجل له عشر دنانير على أن يقتله ، وفي رواية : جعل له خمسة أوساق من تمر علىٰ أن يقتله فقتله ،وهذا المقتـول عمرو بن جحاش، وفيــه دليل أنه لا بأس بذلك، فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله على لا محالة . قال : وإن كان الإمام أعطاه ذلك من مال بيت مال المسلمين فينبغي له أن يفي به له ، لأن مال بيت المال معد لحواتج المسلمين ، وهذا القاتل من وجه عامل للمسلمين ، فينبغي للإمام أن يفي له بما وعد أن يعطيه من مال بيت مال المسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دواد : الإمارة ( ٣/ ١٣١ ) ح [ ٢٩٣٤ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١) .

#### ٣٠ . باب : آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم

قال : لا بأس بأن يؤكل ويشرب في آنية المشركين ولكن لتغسل بالماء قبل أن يؤكل فيها ، قال : ولا بأس بطعام النصارئ واليهود من الذبائح وغيرها لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم ﴾ ، ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة لقوله ﷺ : « سنوا بالمجوس سنة أهل

# ٣٠ ـ باب : آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم

قال: لا بأس بأن يؤكل ويشرب في آنية المشركين ولكن لتغسل بالماء قبل أن يؤكل فيها ؛ لأن الأواني لا يلحقها نجاسة الكفر، وإنما يلحقها النجاسة العينية ، وذلك يزول بالغسل، فيستوي في هذا الحكم أواني المسلمين والمشركين، إلا أن المشركين لا ينعمون غسل الأواني، فينبغي للمسلم أن يعيد الغسل ، ولا يؤتمن المشرك على ذلك. وإن لم يفعل وأخذ بالظاهر فلا بأس به ، لأن الأصل في الأواني الطهارة ولكن الغسل أقرب إلى الاحتياط لما روي عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله ، إنا نأتي أرض المشركين ، أفناكل في آنيتهم ؟ قال : فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها ثم كلوا فيها » (١١) ، وباقي الحديث قد بيناه في كتاب الصيد، وسئل الحسن رحمه الله - عن آنية المجوس ، وصحافهم وبرمهم هل يطبخ فيها ويؤتدم فيها؟ فقال للسائل: انقها غسلا ثم اطبخ فيها وائتدم، وعن ابن سيرين - رحمه الله -: أن أصحاب رسول الله عنه - أنه أتي بباطية قد شرب فيها خمر ، فأمر بها فغسلت ، وعن حذيفة - رضي الله عنه - أنه أتي بباطية قد شرب فيها خمر ، فأمر بها فغسلت ، ثم شرب فيها ، فها ه الآثار تدل على صحة ما ذكرنا . قال : ولا بأس بطعام النصارئ واليهود (٢) من الذبائح وغيرها لقوله - تعالى - : ﴿ وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم ﴾ ، ولا بأس بطعام المجوس سنة أهل الكتاب حل لكم ﴾ ، ولا بأس بطعام المجوس سنة أهل الكتاب حل لكم ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الذبائح (۹/ ۵۳۷) ح [۲۶۹۰] ، ومسلم : الصيدوالذبائح ( ۳/ ۱۵۳۲ ) ح [۸/ ۱۹۳۰]، والدارمي : السير ( ۲/ ۳۰۲ ) ح[ ۲۶۹۹ ] ، وأحمد : المسند ( ٤/ ۱۹۳ )ح [ ۱۷۷٤٩ ]

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ( ٤/ ٣٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الهداية ( ٤/ ٣٩٣ ) .

الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم"، وروي عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال : لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة ، وعن سويد غلام سلمان قال : أتيت سلمان ـ رضي الله عنه ـ يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبز وجبن وسكين ، فجعل يطرح لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون وهم مجوس ، فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة ، وعن سعيد بن جبير ـ رضي الله عنهما ـ أنه سئل عن شواريز المجوس وكوامخهم فقال : لا بأس به ، وسئل الشعبي عن الأكل مع مجوسي وهو يزمزم فقال : كل من طعام المجوس ، وعن إبراهيم ـ رحمه الله ـ قال : كل من طعام المجوس ، وعن إبراهيم ـ رحمه الله ـ قال : كا فتح أصحابنا السواد أكلوا من خبزهم ، ثم ذكر عن علي بن

غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم » ، وهذا لأن المجوس يدعون السهين فلا يصح منهم تسمية الله على الخلوص، وهو شرط حل الذبيحة وأهل الكتاب يظهرون التوحيد وإن كانوا يضمرون في ذلك شركًا . وروى عن على بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ قال: لا بأس بطعام المجوس إلا الذبيحة ، وعن سويد غلام سلمان قال: أتيت سلمان \_ رضي الله عنه \_ يوم هزم الله أهل فارس بسلة وجد فيها خبر وجبن وسكين ،فجعل يطرح لأصحابه من الخبز ويقطع لهم من الجبن فيأكلون وهم مجوس ، فعرفنا أنه لا بأس بطعامهم ما خلا الذبيحة ، وفيه دليل أنه لا بأس للغانمين أن يتناولوا من طعام الغنيـمة قبل القسمة . وعن سعيد بن جبير \_ رضى الله عنهما \_ أنه سئل عن شواريز المجوس وكوامخهم فقال: لا بأس به ، وهذا لانه لا يستعمل فيه شيء من الذبيـحة وهم في إصلاح الأطعمة فيما سوئ الذبيحة كالمسلمين . وسئل الشعببي عن الأكل مع مجوسي وهو يزمزم فقال : كل من طعام المجوس ولم يتعرض لما سأله السائل، وهذا للاثر المروي عن عمر .. رضي الله عنه .. أنه كتب إلى عدماله : يأمرهم أن يمنعوا المجوس من الزمزمة إذا أكلوا ولكنه أثر شاذ ، ولأجل عقد الذمة نتركهم فيما هو أعظم من ذلك من شرب الخمور وتناول الخنازير ، فلهذا لم يتعرض الشعبي لهذا الجانب ، وأفتى له بتناول طعام المجوس يعني ما خلا اللبيحة . وعن إبراهيم ـ رحمه الله ـ قال : لما فتح أصحابنا السواد أكلوا من خبزهم ، وقد ذكر الواقدي في المغاري : أنهم ظفروا بمطبخ كسرى وقد أدركت القدور ، وظنوا أن ذلك صبغ ، فجعلوا يلطخون لحسيتهم بذلك ، فقيل : إنه مأكول ، فأكلوا من ذلك حتى أتخموا ، ولكن الظاهر أن قدوره كانت لا تخلو عن اللحم ، فإنما يحــمل على أنه إنما تناول من ذلك بعض الاعــراب الذين لا مــعرفــة لهم بالاحكام ولا أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أنه سئل عن ذبائح المنصارئ من أهل الحرب، فلم ير بها بأساً وكره تزويج نسائهم وإنما كره ذلك مخافة أن يبقئ له نسل في دار الحرب فأما أن يكون حرامًا عنده فلا، واستدل على هذا بحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله علي كتب إلى محوس هجر يدعوهم إلى الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة ، ثم بين أنه كما لا يحل له أن يطأ المجوسية بالنكاح، لا يحل له أن يطأها بملك اليمين، لأن حل الوطء يبتني على ملك المتعة .

يستدل بفعل أمثالهم على الجواز . ثم ذكر عن على بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ أنه سئل عن ذبائح النصارئ من أهل الحرب ، فلم ير بهـا بأسًا وكره تزويج نسائهم وإنما كره ذلك مخافة أن يبقى له نسل في دار الحرب فيأما أن يكون حرامًا عنده فلا ، واستدل على هذا بحديث على \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ، كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلام ، فمن أسلم قبل منه ، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة ، فكأنه استدل بتخصيص رسول الله على المجوس بذلك على أنه لا بأس بنكاح نساء أهل الكتاب (١) ، فإنه بني هذا الكتاب على أن المفهوم حجة ، وياتي بيان ذلك في مـوضعه . ثم بيَّن أنه كـما لا يحل له أن يطأ المجـوسيـة بالنكاح ، لا يحل له أن يطأها بملك السمين ، لأن حل الوطء يبتني على ملك المتعمة ، وذلك لا يثبت للمسلم على المجوسية بسبب ملك اليمين ، كما لا يثبت بسبب النكاح فأما الصابئون على قول أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ فيحل أكل ذبائحهم ومناكحة (٢) نسائهم ولا يكره ذلك، وعند أبي يوسف ومحمد \_ رحمهما الله \_ لا يحل ذلك ، وهم بمنزلة المجوس ، وهذا الاختلاف في أن الصابئين منهم ، فـوقع عند أبي حنيفة أنهم صنف من النصارى يقرءون الزبور، وهذا هو الذي يظهرونه من اعتقادهم، ووقع عند أبي يوسف ومحمد ــ رحمهما الله \_ أنهم يعبدون الكواكب ويعتقدون في أن الكواكب آلهة ، وهذا هو الذي يضمرونه من اعتقادهم، ولكنهم لا يستجيزون إظهار ما يعتقدون قط ، بمنزلة الباطنية ، فبني أبو حنيفة الجواب على ما يظهرون، وهما بنيا على مـا يضمرون، وعلى ذلك هم بمنزلة المجوس أو شر منهم ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١، ٢/ ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الهداية ( ١، ٢/ ٢١٠ ) .

### ٣١ ياب : الإسسلام

ذكر عن الحسن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ، قال : فكان رسول الله على يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لا يوحدون الله ، فمن قال منهم : لا إله إلا الله كان ذلك دليلاً على إسلامه ، وعلى هذا المانوية وكل من يدعي السهين، إذا قال واحد منهم: لا إله إلا الله، فذلك دليل إسلامه ، فأما اليهود والنصارئ فهم يقولون: لا إله إلا الله، فلا تكون هذه الكلمة دليل إسلامهم، وهم في عهد رسول الله على كانوا لا يقرون برسالته، فكان دليل

# ٣١\_ باب: الإسلام

ذكر عن الحسن \_ رضي الله عنه \_ قال رسول الله ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله (۱) قال : فكان رسول الله ﷺ يقاتل عبدة الأوثان وهم قوم لا يوحدون الله ، فمن قال منهم : لا إله إلا الله كان ذلك دليلاً على إسلامه ، والحاصل أنه يحكم بإسلامه إذا أقر بخلاف ما كان معلوماً من اعتقاده ، لأنه لا طريق إلى الوقوف على حقيقة الاعتقاد لنا ، فنستدل بما نسمع من إقراره على اعتقاده ، فإذا أقر بخلاف ما هو معلوم من اعتقاده استدللنا به على أنه بدل اعتقاده ، وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله \_ تعالى \_ ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ولئن سالتهم من خلقهم ليقولسن الله﴾ [الزخرف: كانوا لا يقرون بالوحدانية قال الله \_ تعالى \_ ﴿ إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون﴾ [الصافات : ٣٥]، وقال فيما أخبر عنهم ﴿أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب﴾ ، فمن قال منهم: لا إله إلا الله ، فقد أقر بما هو مخالف لاعتقاده ، فلهذا جعل ذلك دليل إيمانه فقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فذلك وعلى المن يدعي إلاهين ، إذا قال واحد منهم : لا إله إلا الله ، فذلك دليل إسلامه ، فأما اليهود والنصارئ فهم يقولون : لا إله إلا الله ، فذلك دليل إسلامه ، فأما اليهود والنصارئ فهم يقولون : لا إله إلا الله ، فذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

الإسلام في حقهم الإقرار بأن محمدًا رسول الله ، على ما روي [ عنه ] أنه دخل على جاره اليهودي يعوده فقال : اشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فنظر الرجل إلى أبيه فقال له : أجب أبا القاسم ، فشهد بذلك ومات ، فقال صحابه : « الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار » ثم قال لأصحابه : «لوا أخاكم» قال: فأما اليوم ببلاد العراق فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، ولكنهم يزعمون أنه رسول إلى العرب ، لا إلى بني إسرائيل ، ويتمسكون بظاهر قوله \_ تعالى \_ : ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولامنهم ﴾ فمن يقر منهم بأن محمدًا رسول الله لا يكون مسلمًا حتى يتبرأ من دينه مع ذلك ، أو يقر بأنه دخل في الإسلام ، حتى إذا قال اليهودي أو النصراني : أنا مسلم ، أو أسلمت لا يحكم بإسلامه ، لأنهم لا يدعون ذلك ، فإن المسلم هو المستسلم للحق المنقاد له ، وهم يزعمون أن الحق ما هم عليه ، فلا يكون مطلق هذا اللفظ في حقهم دليل الإسلام ، حتى يتبرأ من دينه مع فلا يكون مطلق هذا اللفظ في حقهم دليل الإسلام ، حتى يتبرأ من دينه مع ذلك . كذلك لو قال : برئت من اليهودية ، ولم يقل مع ذلك : دخلت في الإسلام ، فإنه لا يحكم بإسلامه ، لأنه لا يحكم السلام ، فإنه لا يحكم بإسلام ، الله يودية ، ولم يقل مع ذلك : دخلت في الإسلام ، فإنه لا يحكم بإسلام ، لأنه لا يحكم بإسلام ، الله يحكم بإسلام ، الله يحكم بإسلام ، فإنه لا يحكم بإسلام ، الله يحتم بإسلام ، فإنه لا يحكم بإسلام ، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية الإسلام ، فإنه لا يحكم بإسلام ، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية الإسلام ، فيانه لا يحكم بإسلام ، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية الإسلام ، فيانه لا يحكم بإسلام ، لأنه يحتمل أن يكون تبرأ من اليهودية الإسلام ، فيانه لا يحكم بإسلام ، له المناه السلام ، فيانه لا يحكم بإسلام ، لأنه يحتم ما المناه الله المناه المنا

دليل إسلامهم ، وهم في عهد رسول الله على ما روي [ عنه ] أنه دخل على جاره في حقهم الإقرار بأن محمداً رسول الله ، على ما روي [ عنه ] أنه دخل على جاره الههودي يعوده فقال: اشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، فنظر الرجل إلى أبيه فقال له : أجب أبا القاسم ، فشهد بذلك ومات، فقال في : « الحمد لله الذي أعتق بي نسمة من النار » (۱) ، ثم قال لأصحابه : « لوا أخاكم » ، قال : فأما اليوم ببلاد العراق فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، ولكنهم يزعمون أنه رسول إلى العرب ، لا إلى بني إسرائيل ، ويتمسكون بظاهر قوله - تعالى - : ﴿ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ﴾ [ الجمعة : ٣] ، فمن يقر منهم بأن محمداً رسول الله لا يكون مسلماً حتى يتبرأ من دينه مع ذلك ، أو يقر بأنه دخل في الإسلام ، حتى إذا قال اليهودي أو النصراني: أنا مسلم، أو أسلمت لا يحكم بإسلامه، لأنهم لا يدعون ذلك، فإن المسلم هو المستسلم للحق المنقاد له ، وهم يزعمون أن الحق ما هم عليه ، فيلا يكون مطلق هذا اللهودية و مقل عنه الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أن المهودية و دخل في الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أن اليهودية و دخل في الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أن اليهودية و دخل في النصرانية، فإن قال مع ذلك، و دخلت في الإسلام و الله مع ذلك، و دخلت في الإسلام الله و الله مع ذلك، و دخلت في الإسلام، فإنه لا يحكم بإسلامه، لأنه يحتمل أن اليهودية و دخل في النصرانية، فإن قال مع ذلك، و دخلت في الإسلام الله و الله مع ذلك، و دخلت في الإسلام الله و الله و الله و الله و الله و الله و النصرانية و الم قال مع ذلك، و دخلت في الإسلام النه و المولة و المولة و الله المولة و المولة و الله و النصرانية و المولة و النه و اله و النه و اله و النه و النه و اله و اله و النه و النه و النه و اله و ا

<sup>(</sup>١) انظر نصب الراية ( ٤/ ٢٧٢ )

ودخل في النصرانية ، فإن قال مع ذلك ، ودخلت في الإسلام فحينئذ يزول هذا الاحتمال، وذكر عن الحسن أن رجلاً سأله فقال: يا أبا سعيد، قدمت سفينة من الهند فاشتريت منها علجة مسبية، فجئت بها إلى منزلي فماتت أفأنبذها أم أغسلها وأصلي عليها؟ فقال: سبحان الله لا، بل اغسلها، ثم كفنها، ثم صلي عليها، فإنها دخلت في الإسلام، وذكر عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ أن رجلاً قال له : ماتت أمي وهي نصرانية ، أأتبع جنازتها ؟ قال : اتبع جنازتها ، وادفنها ولا تصل عليها ، وبه نقول : إذا لم يكن لها ولد كافر يقوم بدفنا، فإنه ينبغي للولد المسلم أن يقوم بذلك ولا يتركها جزراً للسباع ، فقد أمر بالإحسان إلى والديه، وإن كانا مشركين، وبالمصاحبة معهما للسباع ، فقد أمر بالإحسان إلى والديه، وإن كانا مشركين، وبالمصاحبة معهما

فحينتذ يزول هذا الاحتمال ، وقال بعض مشايخنا : إذا قال : دخلت في الإسلام ، يحكم بإسلامه وإن لم يتبرأ مما كسان عليه ، لأن في لفظه ما يدل على دخول حادث منه في الإسلام ، وذلك غير ما كان عليه ، فتضمن هذا اللفظ التبري مما كان عليه، ولو قال المجلوسي: أسلمت أو أنا مسلم، يحكم بإسلامه، لأنهم لا يدعلون هذا الوصف لأنفسهم، ويعدونه شتيمـة بينهم يشتم الواحد منهم به ولده، فيكون ذلك دليل الإسلام في حقه. وذكر عن الحسن أن رجلاً سأله فقال: يا أبا سعيمه، قدمت سفينة من الهند فاشتريت منها علجة مسبية، فبجئت بها إلى منزلي فماتت، أفأنبذها أم أغسلها وأصلى عليها ؟ فقال : سبحان الله لا ، بل اغسلها، ثم كفنها، ثم صلى عليها، فإنها دخلت في الإسلام، وتأويله في الصغيرة فإنها إذا سبيت وليس معها واحد من أبويها، فإنه يحكم بإسلامها تبعًا لدار الإسلام إذا دخلت فيها، فأما الكبيرة، التي قد عقلت الكفر فلا يحكم بإسلامها، فلا يصلى عليها إذا ماتت قبل أن تصف الإسلام، لأن الصلاة على الميت، من حق المسلم على المسلم لأجل إيمانه، ولكن يصنع بها مـا سوئ الصـلاة من الغسل والتكفين والدفن، فإن ذلك سنة الموتى من بني آدم. ألا ترى إلى ما روي أن عليًّا جاء إلى رسول الـله ﷺ حين مات أبو طالب، فقال: إن عمـك الضال قد توفي، فقال: اذهب فاغسله وكفنه وواره (١١). وذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلاً قال له : ماتت أمي وهي نصرانية، أأتبع جنازتها؟ قال : اتبع جنازتها ، وادفنها و لا تصل عليها ، وبه نقول : إذا لم يكن لها ولد كافر يقوم بدفنا ، فإنه ينبغي لأولد المسلم أن يقوم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: المسئد (١/ ١٠٣) ح [١٠٨]، ونصب الراية (٢/ ٢٨١، ٢٨٢)، والبيهتي (١/ ٣٠٤) ح [١٤٥٢] .

بالمعروف لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ وصاحبهما في الدنيا معروفًا ﴾ ، وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزراً للسباع ، فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم ، ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية ، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي على إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم ، أن يمشي ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكثراً سواد المشركين ، أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلاً عنهم ، وذكر عن إبراهيم \_ رحمه الله \_ في السبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات قبل أن يصلي قال : يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم إسلامه ، لأن الصلاة من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام ، وعن سلمة قال : سألت الشعبي عن السبي متى يصلى عليه ؟ قال : إذا صلى فصلوا عليه .

بذلك ولا يتركها جزراً للسباع، فقد أمر بالإحسان إلى والديه ، وإن كانا مشركين، وبالمصاحبة معهما بالمعروف لقوله \_ تعالى \_ : ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا ﴾ [ لقمان : ١٥]، وليس من الإحسان والمعروف أن يتركهما بعد الموت جزراً للسباع، فأما إذا كان هناك من يقوم بذلك من أقاربهما المشركين فالأولى للمسلم أن يدع ذلك لهم، ولكن يتبع الجنازة إن شاء على ما روي أن الحارث بن أبي ربيعة ماتت أمه نصرانية ، فتبع جنازتها في رهط من أصحاب النبي رضي إلا أنه إذا كان مع الجنازة قوم من أهل دينها فينبغي للمسلم، أن يمشي ناحية منهم ولا يخالطهم فيكون مكشراً سواد المشركين ، أو يمشي أمام الجنازة ليكون معتزلًا عنهم ، وذكر عن إبراهيم ـ رحمه الله ـ في السبي إذا أقر بالإسلام وأسلم ثم مات قبل أن يصلي قال: يصلي عليه وبه نقول فإنه قبل أن يصلي تم إسلامه، لأن الصلاة من شرائع الإسلام لا من نفس الإسلام، وعن سلمة قال: سألت الشعبي عن السبي متى يصلى عليه؟ قال: إذا صلى فصلوا عليه، وتأويل هذا فيما إذا لم يسمع منه الإقرار بالإسلام، ولكنه صلى مع المسلمين بالجماعة، فإن ذلك يوجب الحكم بإسلامه عندنا، لأن المشركين لا يصلون بالجماعة على هيئة جماعة المسلمين، وإظهار ما يختص به المسلمون فعلاً يكون بمنزلة إظهار ما يختص به المسلمون قولاً، فيصير به مسلمًا حتى إذا رجع عن الإسلام ضربت عنقه، إن كان رجلاً، وأما إذا صلى وحده لم يحكم بإسلامــه إلا في رواية رواها داود بن رشيد عن مــحمد أنه إذا صلى إلى قــبلة المسلمين

### ٣٠ . باب : الجهاد مع الأمراء

ذكرعن مكحول \_ رحمه الله \_ أنه قال في مرضه الذي مات فيه: حديث كنت أكتمكموه ، لولا ما حضرني من أمر الله ما حدثتكم به ، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكفروا أهل ملتكم، وإن عملوا الكبائر، الصلاة مع كل أمير» قال

يحكم بإسلامه، لقوله ﷺ: «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا» (١) ، فأما إذا صام أو أدى الزكاة أو حج لم يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية ، وفي رواية داود بن رشيد عن محمد قال: إذا حج البيت على الوجه الذي يفعله المسلمون يحكم بإسلامه، لأنه ظهر منه فعل ما يختص به المسلمون فيجعل ذلك دليلاً على إسلامه والله أعلم .

# ٣٢ ـ باب: الجهاد مع الأمراء

<sup>(</sup>۱) أخرجـه البخاري : الصلاة ( ۱/ ۹۵۳ ) ح [ ۳۹۳ ] ، والتــرمذي : الإيمان ( ۰/ ٤، ٥) ح [ ۲٦٠٨ ] ، والنسائي : الإيمان ( ۸/ ۹۲ ) باب :على ما يقاتل الناس ، وأحمد : المسند ( ۳/ ۱۹۹ ) ح [ ۱۳۰۲ ] ، وابن (۲) أخرجه أبو داود : العلم( ۳/ ۲۲۰) ح [ ۲۲۶۹ ] ، وابن ماجة : المقدمة (۱۲۱۱) ح [ ۲۲۲۱ ] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۲۹۲ ) ح [ ۲۹۲۲ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجة : الجنائز (١/ ٤٨٨) ح [٥٧/١]، والدارقطني (٢/ ٥٧) ح [٨]، ونصب الراية (٢/ ٢٧ ) .

مكحول: وخصلتان من رأيي لم أسمع فيهما من رسول الله شيئًا: عليّ بن أبي طالب، وعثمان بن عفان لا تذكروهما إلا بخير، ﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾، وعن مجاهد

عدلا كما قال في حديث آخر : ١ صلوا خلف كل بر وفاجر ١١١١ ، وكذلك الصلاة على كل ميت، أي فاسقًا كان أو عدلاً بعد أن يكون مؤمنًا غير باغ، وكذلك قوله: «الجهاد مع كل أميرًا ، أي عادلًا كان أو جائرًا (٢) ، فلا ينبغي للغازي أن يمتنع من الجهاد معه، وبجور الأميــر لا ينقطع طمع الغزاة في النصرة جاء عن ابن مــسعود ــ رضي الله عنه ــ ` موقوقًا عليه ومرفوعًا، ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَؤْيَدُ هَذَا الدَّيْنِ بِالرَّجِلِ الفَّاجِـرِ». قال مكتحول: وخصلتان من رأيي لم أسمع فيهما من رسول الله شيئًا: على بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان لا تذكروهما إلا بخير ، ﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾ [ البقرة : ١٣٤ ] ، ، والحديث في الكف عن الصحابة إلا بخير مـشهور عن النبي ﷺ، قال ﷺ: ﴿ الله الله في أصحابي، لا تتـخذوهم غرضًا، فمن أحبسهم فقد أحبني، ومن آذاهـم فقد آذاني» (٣)، وخص مكحول الخـتنين بالذكر، لأنه كان يسمع من بعض أهل الشام فيهما ما يكرهه، فلهـذا خصهما بالذكر في وصيته، ثم سمى عليًّا أولًا، وهكذا فيما رواه نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ ، فإنه قــال : سألته عن مذهب أهل السنة فــقال : أن تفضل أبا بكر وعــمر، وتحب عليًّا وعشمان، وترى المسح على الخفين ، ولا تكفر أحدًا من أهل القبلة، وتؤمن بالقدر، ولا تنطق في الله بشيء، ومن الناس من يـقول : قبل الخـلافة كـان على مقـدما على عثمان ، وبعد الخلافة عثمان أفضل من على ، فأما المذهب عندنا : أن عثمان أفضل من علي - رضوان الله عليهما - ، قبل الخلافة وبعدها، كما روئ جابر عن رسول الله ﷺ أنه قال : ١ أبو بكر خليفتي بعدي في أمتي ، وعمر حبيبي ، وعثمان مني ، وعلي أخي وصاحب لوائي ، فنفضلهم على الترتيب الذي ذكره رسول الله على ، ولم يرد أبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_ بما ذكر تـقديم على على عثمان ، ولكن مراده أن محبـتهما من مذهب أهل السنة ، فالواو عنده لا يوجب الترتيب ، وإنما ذكر مكحول عليًّا ــ رضي الله عنه \_ أولاً لأنه كان إمام أهل الشام ، وأهل الشام في ذلك الوقت كان يقع بعضهم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ٣/ ١٨ )ح [ ٢٥٣٣ ] ، والدارقطني ( ٢/ ٥٧ ) ح [ ١٠ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي : المناقب ( ٥/ ٦٩٦ ) ح [ ٣٨٦٢ ] ، وأحمد : المسند ( ٥/٤٥ ) ح [ ٢٠٥٧٤ ] .

قال: قلت لابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ : ما تقول في الغزو ، فقد صنع الأمراء ما قد رأيت ؟ قال : أرى أن تغزو فإنه بيس عليك مما أحدثوا شيء ، قال فإذا أردت ذلك فاجعل طريقك علي فمررت بالمدينة ، فقال : إني أحب أن أعينك في وجهك هذا بطائفة من مالي ، قلت : إذا لا أقبل ، إني رجل قد وسع الله علي ، قال : إن غناك لك ، إني أحب أن تكون طائفة من مالي في هذا الوجه ، فانطلق يلتمس القرض ، فلم يجد أحدًا يقرضه ، فقال : أتخافون أن لا أقضيكم؟ ، ثم كتب إلى قيم له بالشام أن يدفع إلي دنانير قد سماها أستعين بها على وجهي ، قال : فانطلقت فلم أزل مرابطًا في جزيرة من البحر سنين ، ثم بدا لبعض أمراء المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة ويسخرج أهلها منها ، فوالله ، لكأنما جيء بي سبيًا حيث رجعت إلى أهلي ، وإنما شق

في علي .. رضي الله عنه .. فلهذا قدمه في الذكر حتى يزجرهم عن ذلك. وعن مجاهد قال : قلت لابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : ما تقـول في الغزو ، فقد صنع الأمراء ما قد رأيت ؟ قال : أرى أن تغرو فإنه ليس عليك مما أحدثوا شيء ، يعني: ما أحدثوا مما تكرهه، وقد روي أنه لما ولي يزيد بن معاوية قــال ابن عمر: إن يكن خيرًا شكرنا، وإن يكن بلاء صبرنا، ثم قرأ قبوله \_ تعالى \_ ﴿ فبإنما عليه مبا حمل وعليكم ما حملتم ﴾ [النر ٠ ٥٤] ، وعن جماعة من الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ قالوا : إذا عمدل السلطان فعلى الرعية الشكر ، وللسلطان الأجر ، وإذا جار فعلى الرعية الصبر ، وعلى السلطان الوزر ، فهذا كله لبيان أنه لا ينبغي أن يتسرك الجهاد بما يصنعه الأمراء من الجور والغلول. قال فإذا أردت ذلك فساجعل طريقك على فمررت بالمدينة ، فقال : إني أحب أن أعينك في وجهك هذا بطائفة من مالي ، قلت : إذًا لا أقبل ، إني رجل قمد وسع الله على ، قال : إن غناك لك ، إني أحب أن تكون طائفة من مالي في هذا الوجه ، فانطلق يلتمس القرض ، فلم يجد أحداً يقرضه ، فقال : أتخافون أن لا أقضيكم؟ ، ثم كتب إلى قيم له بالشام أن يدفع إلى دنانير قد سـماها أستعين بها على وجهي ، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للغاري ، وإن كان غنياً أن يمتنع من قبول المال، إذا علم أن المعطي يعطيه من حلال على وجه الرغبة في الجهاد بالمال ، لأن الامتناع عن قبول ذلك في صورة المنع مما هو طاعة ، وذلك لا يحل ، قال : فانطلقت فلم أزل مرابطًا في جزيرة من البحر سنين ، ثم بدا لبعض أمراء المؤمنين أن يخرب تلك الجزيرة ويخرج أهلها منها ، فوالله ، لكأنما جيء بي سببيًا حيث رجعت إلى أهلي ، وإنما شق عليه ذلك ، لأنه انقطع عن ثواب

عليه ذلك ، لأنه انقطع عن ثواب المرابطين حين رجع إلى أهله ، ثم استدل على أنه لا يترك الجهاد بجور الأمراء بقوله على الدجال، لا يصده جور جائر ولا الله، إلى أن يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال، لا يصده جور جائر ولا عدل عادل »، ولحديث سليمان بن قيس حيث قال : قلت لجابر ، أرأيت إن كان علي إمام جائر أأقاتل معه أهل الضلالة والشرك؟، قال : نعم، ﴿عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ، وإن تطيعوه تهتدوا ﴾ ، ولحديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله على الإسلام ثلاثة : الكف عمن قال : لا إله إلا الله أن تكفروه بذنب ، ولا تخرجوه من الإسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله حتى يقاتل آخر عصابة من أمتي الدجال ، والإيمان بالأقدار كلها .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجهاد ( ۳/ ۱۸) ح[ ۲۰۳۲ ] ، وسعيد بن منصور : سننه ( ۲/ ۱۶۳ ) ح [ ۲۳۲۷ ]، ونصب الراية ( ۳/ ۲۷۷ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه انظر الحديث السابق .

#### ٣٣. باب : من يحل له الخمس والصدقة

وذكر عن عطاء أن رسول الله على قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله، أو العامل عليها، أو الغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين تصدق على هذا المسكين، فأهدى إلى الغني، وأخذ أهل المدينة بظاهر الحديث وقالوا: تحل الصدقة للغازي وإن كان غنياً وللغارم إذا كان غرمه لإصلاح ذات البين وإن كان غنياً ، وذكر عن البراء بن

رسول الله على : « سأقضي بينكما بما قضى به إسرافيل بين جبرائيل وميكائيل ، فإن جبرائيل قال : مثل ما قلت يا عمر ، وميكائيل قال مثل ما قلت يا أبا بكر ، ثم قالا : إنا إذا اختلفنا ، اختلف أهل السماء ، وإذا اختلف أهل السماء اختلف أهل الأرض فلنتحاكم إلى إسرافيل ، فقضى بينهما بأن القدر خيره وشره من الله ـ تعالى ـ وهذا قضائي بينكما يا أبا بكر ، لو شاء الله أن لا يعصى ما خلق إبليس ، فهذا هو الأصل لأهل السنة في الإيمان بالقدر ، ولا يظن بميكائيل وأبي بكر ، بما نفيا تقدير الشر من الله إلا خيرا ، لأن طالب الصواب قبل أن يستقر رأيه جاهد في الله حق جهاده .

#### ٣٣ باب: من يحل له الخمس والصدقة

وذكر عن عطاء أن رسول الله على قال: « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: الغازي في سبيل الله ، أو العامل عليها ، أو الغارم ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين تصدق على هذا المسكين ، فأهدئ إلى الغني ، وأخذ أهمل المدينة بظاهر الحديث وقالوا: تحل الصدقة للغازي وإن كان غنياً وللغارم إذا كان غرمه لإصلاح ذات البين وإن كان غنياً ، ولكن تأويل الحديث عندنا : إذا كان الغاري غنياً في أهمله وليس بيده مال ، حيث هو فحيشذ لا بأس له أن يأخذ من الصدقة ما يتقوى به ، وكذلك الغارم إذا كان ماله عائباً عنه أو ديناً على ظهور الرجال لا يقدر على أخذه ، فهما حينئذ بمنزلة ابن السبيل فأما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب ، لا يحل المسبيل فأما من يكون ماله بحضرته وذلك فوق ما عليه من الدين بقدر نصاب ، لا يحل عمالة وليس بصدقة في حقه ، فغناه لا يمنعه من أخذه والمشتري من الفقير إنما يأخذه عمالة وليس بصدقة في حقه ، فغناه لا يمنعه من أخذه والمشتري من الفقير إنما يأخذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الزكاة ( ۲ / ۱۲۱) ح [ ۱۲۳۴ ] ، والـــترمذي : الزكاة ( ۳/ ۳۳ ) خ [ ۲۰۲ ] ، وابن ماجة : الزكاة ( ۱/ ۸۹۳ ) ح[ ۱۸۳۹ ] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۳۷۷ ) ح [ ۸۹۳۰ ] .

عارب \_ رضي الله عنه \_ أن رجلاً سأله عن التهلكة أهو الرجل إذا ما التقين الجمعان حمل فقاتل حتى يقتل؟ فقال: لا، ولكنه الرجل يذنب ثم لا يتوب، وهو المراد بمعنى قوله \_ تعالى \_ ﴿ ولا تلقوا بايديكم إلى المتهلكة ﴾ ، ثم بين المذهب فقال : لا بأس بأن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرئ أنه يصنع شيئًا يقتل أو يجرح أو يهزم ، فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم .

مبيعًا عوضًا عن ماله . والذي أهدئ إليه المسكين إنما يأخذه هديه لا صدقة ، على ما قال ﷺ في حديث بريرة \_ رضي الله عنها \_ : ﴿ هي لها صدقة ولنا هدية ﴾ (١) . وذكر عن البراء بن عازب \_ رضى الله عنه \_ أن رجلاً ساله عن التهلكة أهو الرجل إذا ما التقى الجمعان حمل فقاتل حتى يقتل ؟ فقال : لا ، ولكنه الرجل يذنب ثم لا يتوب ، وهو المراد بمعنى قوله \_ تعالى \_ ﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ [ البقرة : ١٩٥ ] ، فوقع عند السائل أن من حمل على جماعة من الأعداء يكون ملقيًا نفسه في التهلكة، فبيَّن له البراء بن عبارب أن الملقى نفسه في التهلكة من يذنب ثم لا يتوب ، فإنه يصير مرتهنًا بصنيعه ، فأما من حمل على العدو فهو يسعى في إعزاز الدين ، ويتعرض للشهادة التي يستفيد بها الحياة الأبدية كيف يكون ملقيًا نفسه في التهلكة ؟ ثم بيَّن المذهب فقال: لا بأس بأن يحمل<sup>(٢)</sup> الرجل وحـده وإن ظن أنه يقتل إذا كـان يرى أنه يصنع شـيئًا يقــتل أو يجرح أو يهزم ، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله عليه يوم أحد ومدحهم على ذلك ، وقيل لأبي هريرة : ألم تر أن سعد بن هشام ، لما التقى الصفان حمل فقاتل حتى قتل وألقئ بيده إلى التـهلكة ؟ فقال : كلا ، ولكنه تأول آية من كتاب الله وهو قوله ـ تعالى ـ ﴿ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله ﴾ [ البقرة : ٧٠٧] فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل صليهم ؛ لأنه لا يحصل بحملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين ولكنه يقتل فقط، وقد قال الله ـ تعالى ـ ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم ﴾ [البقرة: ٢٩]، وهذا بخلاف ما إذا أراد أن ينهئ قومًا من فساق المسلمين عن منكر ، وهو يعلم أنهم لا يمتنعون بنهيــه ، وأنهم يقتلونه ، فإنه لا بأس له بالإقدام على ذلك ، وهو العزيمة ، وإن كان يجور له أن يترخص بالسكوت لأن القوم

(٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٦٣ ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : الزكاة ( ٣/ ٤١٦ ) ح[ ١٤٩٣ ] ، ومسلم : الزكاة ( ٢/ ٧٥٥ ) ح[ ١٠٧ / ١٠٧ ]. وأبو دواد : الزكاة ( ٢/ ١٢٧ ) ح [ ١٦٥٥ ] ، وأحمد : المسند ( ٣/ ١١٧) ح [ ١٢١٦٦] .

#### ٣٤. باب: ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب

[قال]: وإذا دخل العسكر دار الحرب للقال بتوفيق الله عز وجل و فأمرهم أميرهم بشيء من أمر الحرب ، فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ ، وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القال خيراً من كثير من القال ، وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء ، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير ، ولا يرئ الصواب ، في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند ، فلهذا كان عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون

هناك يعتقدون ما يأمرهم به ، فلابد من أن يكون فعله مؤثرًا في باطنهم ، فأما الكفار غير معتقدين لما يدعوهم إليه ، فالشرط أن تكون حملته بحيث تنكي فيهم ظاهرًا ، فإذا كان لا ينكي لا يكون مفيدًا فيما هو المقصود فلا يسعه الإقدام عليه ، والله الموفق .

## ٣٤ باب : ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب

[قال]: وإذا دخل العسكر دار الحرب للقستال بتوفيق الله عليهم أن يطيعوه (۱) أميرهم بشيء من أمر الحرب، فإن كان فيما أمرهم به منفعة لهم فعليهم أن يطيعوه (۱) لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ [النساء: ٥٩]، والمراد الأمراء عند بعض المفسرين، والعلماء عند بعضهم، وإنما تجب طاعة العلماء فيما يأمرون به لأنهم يأمرونهم بما فيه منفعة للناس في أمر دينهم، وكذلك إن أمروهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فعليهم أن يطيعوه لأن فريضة الطاعة ثابتة بنص مقطوع به، وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمر به منتفع أو غير منتفع به لا يصلح معارضاً للنص المقطوع . وقد تكون طاعة الأمير في الكف عن القتال خيراً من كثير من القتال (٢) وقد يكون الظاهر الذي يعتمده الجند يدلهم على شيء، والأمر في الحقيقة بخلاف ذلك عند الأمير، ولا يرئ الصواب، في أن يطلع على ما هو الحقيقة عامة الجند، فلهذا كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

فيه الهلكة، وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم، لا يشكون في ذلك، فإذا كان هكذا فيلا طاعة له عليهم، لقوله على الله العالم الخلوق في معصية الخالق، فإذا كان عندهم أنهم لو أطاعوه هلكوا كان أمره إياهم بذلك قصداً منه إهلاكهم واستخفافًا بهم، وقد ذم الله ما تعالى ما الطاعة في ذلك فقال ﴿ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قومًا فاسقين ﴾ ، وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول فيه الهلكة ومنهم من يقول فيه النجاة، فليطيعوا الأمير في ذلك ، إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة ، أو أمرهم بمعصية ، فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري : الأحكام ( ۱۳/ ۱۳۰ ) ح [ ۷۱٤٥] ، ومسلم : الإمارة (۳/ ۱٤۹۹) ح [۳۹/ ۱۸٤٠]، وأبو دواد : الجهاد ( ۳/ ٤١) ) ح [ ۲۲۲۷] ، والنسائي : بيعه ( ۷/ ۱٤۲ ) باب : جزاء من أمر بمعصية فأطاع ، وأحمد : المسئد ( ۱/ ۱۲۱ ) ح [ ۱۰۹۹ ] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم ، واستدل بما روي أن النبي حين فتح مكة بعث خالدًا إلى بني جذيمة ، فقاتلهم بعدما سمع الأذان منهم ، وبعدما وضعوا السلاح ، فأمر بهم فأسروا ، ثم قال : ليقتل كل رجل منكم أسيره ، فأما بنو سليم ففعلوا ذلك ، وأما المهاجرون والأنصار فخلوا أسراهم ، فبلغ ذلك رسول الله على فقال : « اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ، \_ ثلاث مرات \_ ثم أرسل علياً \_ رضي الله عنه \_ فودئ لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثير ، وقد مدح رسول الله على المهاجرين والأنصار على ما صنعوا من تخلية سبيل الأسرئ ، قال : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب، الرفيق ، قال : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب، الرفيق ، قال : وإذا نادئ الأمير أن يكون

في ذلك، ولكن ينبغي أن يصبروا ولا يخرجوا على أميرهم (١) لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي على قال : «من أتاه من أميره ما يكرهه فليصبر (٢) ، فإن من خالف المسلمين قيد شبر ثم مات ، مات ميتة الجاهلية » . واستدل بما روي أن النبي على حين فتح مكة بعث خالداً إلى بني جذية ، فقاتلهم بعدما سمع الأذان منهم ، وبعدما وضعوا السلاح ، فأمر بهم فأسروا ، ثم قال : ليقتل كل رجل منكم أسيره ، فأما بنو سليم ففعلوا ذلك ، وأما المهاجرون والانصار فخلوا أسراهم، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: « اللهم إني أبراً إليك (١) مما صنع خالد ، - ثلاث مرات - ثم أرسل علياً - رضي الله عنه - فودئ لهم ما أصابه خالد من قليل أو كثير ، وقد مدح رسول الله على المهاجرين والأنصار على ما صنعوا من تخلية سبيل الأسرئ، فعرفنا أنه لا طاعة للأمير على جنده فيما هو معصية ، ولا في ما كان وجه الحطأ فيه بينًا ، فأما فيما سوئ ذلك فينبغي لهم أن يطيعوه لثلا يفشلوا ولا يتنازعوا كما قال الله - تعالى - : ﴿ ولا تنازعوا فتفشلوا ﴾ [الانفال: ٢٤] . فقل : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب ، الرفيق (١) ، وقد بينا قال : وينبغي أن يؤمر على الجند العاقل الفاضل العالم بالحرب ، الرفيق (١) ، وقد بينا هذا فيما تقدم ، نقول : من يكون هكذا فهو موضع للإمارة عربيًا كان أو مولى أو

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ٩٩، ١٠٠ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري : أحكام (۱۳/ ۱۳۰) ح [۲۱۶۳] ، ومسلم : الإمارة (۳/ ۱۶۷۷) ح [۵۰/ ۱۸۶۹]، والدارمي : السير ( ۲/ ۳۱۶ ) ح [ ۲۰۱۹ ] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۲۷۰ ) ح [ ۲۶۹۱ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري : أحكام (١٩٣/١٣) ح [٧١٨٩] ، والنسائي : القضاه (٢٠٨/٨) باب : الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق ، وأحمد : المسند (٢/ ١٥١) ح [٦٣٨٧] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

فلان وجنده في الميمنة، وفلان وجنده في المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة، وفلان وجنده في الميسرة، وفلان وجنده في الساقة، فلا ينبغي لأحد أن يترك الموضع الذي أمره بالكون فيه، فإن عصاه عاص، فليتقدم إليه الأمير ، وإن ادّعي عذراً يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه، لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق، وأكد ذلك بيمينه، فينبغي أن يكف عنه إذ ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك، وإذا نادئ

غيرهم ، لقوله ﷺ : ﴿ اسمعوا واطبعوا ولو امَّر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله .. عزوجل .. الله ، وفيه حديث ابن عمر .. رضي الله عنهما .. قال النبي ﷺ : « عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمَّر عليكم ما لم يأمركم بالمنكر، ففي المنكر لا سمع ولا طاعة »(٢) . قالَ : وإذا نادئ الأمير أن يكون فلان وجنده في الميمنة ، وفلان وجنده في المقدمة ، وفلان وجنده في الميسرة ،وفلان وجنده في الساقة ، فلا ينبغي لأحد أن يترك المُوضِع الذي أمره بالكون فيه (٣) ؛ لأن هذا من التدبير الحسن في أمر الحسرب ، فإنما تظهر فائدته بالطاعة . فإن عصاه عاص ، فليتقدم إليه الأمير (١) ، يعني : لا ينبغي له أن يعاقبة في المرة الأولى ، لأن هذه عثرة منه ، وقال النبي ﷺ : ﴿ أَقِيلُوا ذُوي الهِ يِئَاتُ عثراتهم »(٥) ، ولكن يتقدم إليه وإلى الجند جميعًا أنه يؤدب من خالف أمره بعد ذلك ، فيكون ذلك إنذارًا منه ، قال ﷺ : « قد أعذر من أنذر »، وبيان هذا في قوله تعالى : ﴿ وقد قدمت إليكم بالوعيـد ﴾ [ق: ٢٨] ، فإن عصـاه عاص بعد ذلك ، من غـير عذر فما أحسن أدبه في ذلك ليكون ذلك فطامًا له ورجرًا لغيره عن إساءة الأدب لمخالفة أمره ، فإن امتناع الناس مما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم حوقًا من الله ـ تعالى \_ وبه ورد الأثر ، ﴿ إِن الله يزع بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن ﴾. وإن ادَّعي عدراً يعتذر به وحلف على ذلك فلا سبيل له عليه ، لأنه أخبر بخبر محتمل للصدق ، وأكد ذلك بيمينه ، فينبغى أن يكف عنه إذ ليس هاهنا خصم ينازعه في ذلك(١) ، وإنما لا يجعل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري :أحكام ( ۱۳/ ۱۳۰ ) ح [ ۷۱٤۷ ] ، ومه 'م : الإمارة ( ۳/ ۱٤۹۸ ) ح [۷۸۳۸/۳۷]، وابن ماجة : الجهاد( ۲/ ۹۰۰ ) ح [ ۲۸۲۱ ]

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري : أحكام (۱۳/ ۱۳۰) ح [ ۷۱٤٤] ، ومسلم : إمارة ( ۳/ ۱٤۹۹ ) ح [ ۱۸۳۹/۳۸]، وأبو داود : الجهاد ( ۳/ ٤١ ) ح [ ۲۲ ۲۲ ] ، والترمذي : الجهاد ( ٤/ ۲۰۹ ) ح[ ۱۷۰۷ ] ، وأحمد: المسند ( ۲/ ۱۷ ) ح [ ۲۲۶ ]

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) . (٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ )

<sup>(</sup>٥) أخرجــه أبو داود : الحدود (٤/ ١٣١ . ح [ ٤٣٧٥ ] ، وأحــمد : المسند (٦/ ١٨١ ) ح [ ٢٥٥٢٨ ] ، الدارقطني (٣/ ٢٠٧ ) ح [ ٣٧٠ ] ، والبيهقي (٨/ ٢٦٧ ) ح [ ١٧٢٢٩ ]

<sup>(</sup>٦) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ )

منادي الأمير أن الساقة غداً على أهل الكوفة فلا يتخلفن رجل من أهل الديوان ولا من المطوعة، لأنهم جميعاً رعيته حين خرجوا للجهاد تحت رايته، فعليهم طاعته، إلا أن يكون الأمر المشهور أنه إذا نادئ بهذا يريد به أهل الديوان خاصة، فحينئذ الشابت بالعرف كالثابت بالنص، وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل البصرة فهو مع أهل ديوانه وليس مع أهل بلده، ولو نادئ المنادي: الساقة غداً على أصحاب الخيل، فهو على نحو ما ذكرنا، وينبغي لأصحاب البراذين أن يكونوا مع أصحاب العراب في ذلك، إلا أن يكون المعروف من ذلك أنهم إذا نادوا بذلك يريدون أصحاب العراب خاصة، لأنها أسرع في الطلب والحرب، فحينشذ يكون الأمر على ما أراد، لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص، وإن قال: الميمة غذاً على أهل المهيصة، فكان رجل من أهل الكوفة سكن المصيصة فإن كان اتخذها منزلاً فهو من الملها »، وإن

اليمين في جانب المدعي في الخصومات ، لأن الخصم ينازعه في ذلك ، والشرع جعل اليمين في جانب المنكر دون المدعى . وإذا نادئ منادي الأميسر أن الساقة خداً على أهل الكوفة فلا يتخلفن رجل من أهل الديوان ولا من المطوعة ، لأنهم جميعًا رصيته حين خرجوا للجهاد تحت رايته ، فعليهم طاعته ، إلا أن يكون الأمر المشهور أنه إذا نادئ بهذا يريد به أهل الديوان خاصة ، فمحينتُذ الثابت بالعرف كالثابت بالنص وإن كان رجل من أهل الكوفة ديوانه مع أهل البصرة فهـو مع أهل ديوانه وليس مع أهل بلده ؛ لأن أمره راجع إلى الجهاد ، وفي الجهاد إنما يجمعهم الديوان لا البلدة ولأن مراده من هذا الأمر أن ينضم بعضهم إلى بعض في التناصر ، وتناصـر أهل الديوان بالديوان ولهذا يتعاقلون به . ولو نادئ المنادي : الساقة غدا على أصحاب الخيل ،فهو على نحو ما ذكرنا ، وينبغي الأصحاب البراذين أن يكونوا مع أصحاب العراب في ذلك ؛ لأن كلها من الحيل ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَالْحَيْلُ وَالْبُغَالُ وَالْحَمَيرِ﴾ [ النحل: ٨ ] ، وقال ـ تعالى ـ : ﴿ وَمَنْ رباط الحيل ﴾ [الأنفال: ٦٠] ، ولما سئل سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين قال: أو في الخيل صدقة ؟ فأصحاب البراذين في ذلك مع أصحاب العراب. إلا أن يكسون المعروف من ذلك أنهم إذا نادوا بذلك يريدون أصحاب العراب خاصة ، لأنها أسرع في الطلب والحرب ، فحينتذ يكون الأمر على ما أراد ، لأن الثابت بالعرف كالثابت بالنص "، وإن قال : الميمنة خدًا على أهل المصيصة ، فكان رجل من أهل الكوفة سكن المصيصة فإن كان اتخذهـا منزلاً فهو من المصيـصة ، لقوله ﷺ : « من تأهل ببلدة فهـو من أهلها »(١) ، ولأن من يكون ساكنًا في بلدة مقيمًا بها يعد في الناس من أهلها ، ألا ترى أنا إذا عددنا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسئد ( ١/ ٦٢ ) ح [ ٥٤٤ ] ، ونصب الراية ( ٣/ ٢٧١ ) .

كان لم يتخذ المصيصة مسكنًا فلا يدخل في هذا النداء إلا أن يكون ديوانه مع أهل المصيصة فحينئذ يتناوله النداء ، فإن كان شد العدو إلى الساقة فلا بأس بأن يعينهم أهل الميمنة والميسرة إذا خافوا عليهم، فإذا ظهر العدو على الساقة يقصدون أهل الميمنة والميسرة من ذلك الجانب، فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم باللدفع عن إخوانهم، قال : فإن كان ذلك يخل بمراكزهم، فلا ينبغي لهم أن يفعلوا، وإن أمرهم الإمام أن لا يبرحوا من مراكزهم ونهى عن أن يعين بعضهم بعضًا فلا ينبغي لهم أن يعيصوه، وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على غيرهم، والأصل فيه ما روي أن النبي عليه المرارماة يوم أحد أن يقوموا بموضع ولا يبرحوا من مراكزهم فلما نظروا إلى المشركين، وقد انهزموا، فهبوا يطلبون الغنيمة ، فكانت هزيمة المسلمين في ناحيتهم ، قال : وإن خرج

فقهاء الكوفة ذكرنا في جملتهم النخعي، والشعبي، وأبا حنيفة \_ رضي الله عنهم \_ وهم ما كانوا من الكوفة في الأصل ولكنهم سكنوها. وإن كان لم يتخذ المصيصة مسكنًا فلا يدخل في هذا النداء إلا أن يكون ديوانه مع أهل المصيصة فحينتذ يتناوله النداء، باعتبار انضمامه إلى أهل المصيصة في الديوان . فإن كان شد العدو إلى الساقة فلا بأس بأن يعينهم أهل الميمنة والميسرة إذا خافوا عليهم(١)؛ لانهم تواعدوا النصرة حين اجتمعوا على محاربة المشركين ، ومن لا يعين غـيره لا يعينه غـيره عند حـاجته ، وفي ترك التـعاون ظهور العدو عليهم . فإذا ظهر العدو على الساقة يقصدون أهل الميمنة والميسرة من ذلك الجانب ، فعليهم أن يدفعوا عن أنفسهم بالدفع عن إخوانهم ، قال : فإن كان ذلك يخل بمراكزهم ، فلا ينبغي لهم أن ينفعلوا (١٠) ؛ لأن الإمام فوض إليهم حفظ ذلك عينًا ، فيحسرم عليهم تضييع ذلك والاشتغال بحفظ ما هو مفوض إلى غيرهم . وإن أمرهم الإمسام أن لا يبرحوا من مراكزهم ونهى حن أن يعين بعيضهم بعيضاً فلا ينبغي لهم أن يعصوه ، وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على غيرهم (١) ؛ لأن طاعة الإمام فرض عليهم بدليل مقطوع به ، وما يخافونه موهوم على ما قيل : أكثر ما يخاف لا يكون . والأصل فيه ما روي أن النبي ﷺ أمر الرماة يوم أحد أن يتقوموا بموضع ولا يبرحوا من مراكزهم فلما نظروا إلى المشركين ، وقد انهزموا ، ذهبوا يطلبون الغنيمية ، فكانت هزيمة المسلمين في ناحيتهم ، كما قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ حتى إذا فشلتم ، وتـنازعتم في

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي ألهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلا بأس بأن يخرج إليه رجل من المسلمين من غير أن يستأذن من الإمام في ذلك ، ما لم ينههم ، فإن نهاهم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا ، وكذلك إن نهى إنسانًا بعينه ، فلا ينبغي له أن يخرج لاحتمال النظر في نهي الإمام له ، ولا بأس بأن يخرج غيره لبقاء دليل الإذن في حقه ، والأصل فيه ما روي أن عتبة بن ربيعة ، وشيبة ابن ربيعة ، والوليد بن عتبة ، خرجوا يوم بدر يدعون إلى البراز ، فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار، فقالوا لهم : انتسبوا ، فقالوا : أنتم أبناء قوم كرام، ولكنا نريد أكفاءنا من قريش، فارجعوا إلى محمد وقولوا له : أخرج إلينا أكفاءنا، فقال: فردهم رسول الله عليه حين خرجوا وأحب أن يكون أول القتال من أهل بيته ، وأمر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب ،

الأمر ، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ﴾ [ آل عمران : ١٥٢ ] . قال : وإن خرج علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلابأس بأن يخرج إليه رجل من المسلمين من غير أن يستأذن من الإمام في ذلك ؛ لأن دلالة الإذن في المبارزة كمصريح الإذن ، وتسوية الصفوف كان للقتال فللك دلالة الإذن في المبارزة . ما لم ينههم ، فإن نهاهم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا ؛ لأن الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها ، كمقدم المائدة بين يدي الغير إذا نهاه عن الأكل ، وقد روينا أن النبي ﷺ نهى عن القتــال في بعض أيام خيــبر فقــاتل رجل فقــتل فقال ﷺ : ﴿ لَا تحــل الجُّنة لعاص ﴾ . وكذلك إن نهى إنسانًا بعينه ، فلا ينبغي له أن يخرج لاحتمال النظر في نهي الإمام له (١) ولا بأس بأن يخرج غيره لبقاء دليل الإذن في حقه ، والأصل فيه ما روي أن عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن صتبة ، خرجوا يوم بدر يدعون إلى السبراز ، فمخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار، فقالوا لهم: انتسبوا ، فقالوا: أنتم أبناء قوم كرام ، ولكنا نريد أكفاءنا من قريش، فارجعوا إلى محمد وقولوا له : أخرج إلينا أكفاءنـا ؛ هكذا ذكـر في المغازي ، وهو دليل على أنه لا بأس بالخروج قسبل نهي الإمام ، لأن النبي ﷺ لم ينكر عليهم ذلك ، وروئ مـحمد ـ رحمه الله ـ هذه القـصة من وجــه آخر : فقال : فردهم رسول الله ﷺ حين خرجوا واحب أن يكون أول القتال من أهل بيته ، وأمر حمرزة بن عبد المطلب وعلى بن أبي طالب ، وعبيدة بن الحارث فخرجوا إليهم ، ذلك

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ )

وعبيدة بن الحارث فخرجوا إليهم ، ذلك نزل في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ ، فإذا تبارز المسلم والمشرك فلا بأس بأن يعين المسلمون صاحبهم إن قدروا على ذلك ، وفي قصة المبارزين يوم بدر ذكر أن عليا \_ رضي الله عنه \_ قتل الوليد ، وحمزة قتل عتبة ، واختلف عبيدة وشيبة ضربتين فأعان علي وحمزة \_ رضي الله عنهما \_ عبيدة على شيبة حتى قتلاه فعرفنا أنه لا بأس به ، ولا بأس بأن تخرج الجماعة الممتنعة إلى العلافة بغير إذن الوالي فيتعلفون ثم يرجعون به ، إلا أنهم لا يتمكنون من ذلك إلا بمنعة ، فلا بأس بأن يخرجوا إذا كانوا أهل منعة ، ولا يتفرقون إلا بحيث يعيث فلا بأس بعضهم بعضا ، كما لا يحل للواحد والمثنى أن يخرج ابتداء خوقًا من ذلك ، إلا أن يكون بالقرب من العسكر على وجه يتمكن من أن يستغيث بهم ، إذا

نزل في قوله \_ تعالى \_ : ﴿ هذان خصمان اختصموا في ربهم ﴾ [ الحج : ١٩ ] ، فإذا تبارز المسلم والمشـرك فلا بأس بأن يعين المسلمون صاحبـهم إن قدروا على ذلك ؛ لأن المشرك قاصد إلى قتلهم كما هو قاصد إلى قتل صاحبهم ، لو تمكن من ذلك ، فلهم أن يدفعوا شره ، لو لم يمكن قاصدًا إليهم كان لهم أن يقتلوه لكونه مشركًا محاربًا . وفي قصة المبارزين يوم بدر ذكر أن علياً \_ رضى الله عنه \_ قتل الوليد ، وحمره قسل عتبة ، واختلف عبيدة وشيبة ضربتين فأعان على وحمزة \_ رضى الله عنهـما\_ عبيدة على شـيبة حتى قـتلاه فعرفنا أنه لا بأس به ، ولا بأس بأن تخرج الجماعة المستنعة إلى العلافة بـغير إذن الوالى فيتعلفون ثم يرجعون به (١)، لوجود دلالة الإذن ، فإن الإمام جرهم إلى ذلك الموضع ، مع علمه أنهم يحتاجون إلى العلف، وأنه يشق عليهم استصحاب العلف من دار الإسلام ، ولا يجدون في دار الحرب من يشترونه منه ، ولأنه أذن لهم فيما فيه كبت وغيط للعدو وفي أخذ العلوفة منهم تحقيق هذا المعنى . إلا أنهم لا يتسمكنون من ذلك إلا بمنعة ، فلا بأس بأن يخرجوا إذا كانوا أهل منعة ، ولا يتفرقون إلا بحيث يغيث بعضهم بعضًا (٢) ؛ لأنهم إذا تفرقوا وبعد بعضهم عن بعض على وجه لا يمكنه أن يستغيث به إذا حزبه أمر كان معرضًا نفسه لأجل المال ، فإنه لا يأمن أن يجتمع عليه نفر من المشركين فيقتلوه . كما لا يحل للواحد والمُثنى أن يخرج ابتـداء خوفًا من ذلك ، إلا أن يكون بالقرب من العسكر على وجه يتمكن من أن يستغيث بهم ، إذا حزبه أمر ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتارى الهندية (۲/ ۱۹۲).

حزبه أمر، وإن نادئ منادي الأمير بالنهي عن الخروج للعلاقة، فلا يسنبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا إلا أنه ينبغي للإمام أن يبعث لذلك قومًا، وينبغي أن يؤمّر عليهم أميرًا لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك ، وكذلك إن خرجوا متفرقين قبل نهي الإمام ، فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمّروا عليهم أميرًا ثم يقاتلوا حتى يلتحقوا بالعسكر، وبعد ما نهي الوالي الناس عن الخروج إذا أصابهم ضرورة من العلف، وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم يجدوا ما يشترون، فلا بأس بأن يخرجوا في طلب العلف ، وإن قال الوالي: لا يخرجوا أحد إلى العلف إلا تحت لواء فلان ، فينبغي لهم أن يراعوا شرطه ، فيخرجوا تحت لوائه ، فإذا أتوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه

فكذلك لا ينبغي لهم أن يتفرقوا إلا على هذه الصفة. وإن نادئ منادي الأمير بالنهي عن الحروج للعلافة ، فلا ينبغي لأهل منعة ولا لغيرهم أن يخرجوا (() ولان ولاله الإذن يبعث تنعدم بصريح النهي ، وربما يكون النظر في هذا النهي . إلا أنه ينبغي للإسام أن يبعث لذلك قومًا (() وينبغي أن يؤمِّر عليهم أميراً لتتفق كلمتهم ويتمكنوا من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك ، وكذلك إن خرجوا مفريقين قبل نهي الإمام ، فهجم عليهم العدو فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمِّروا عليهم أميرا ثم يقاتلوا حتى يلتحقوا بالعسكر (()) ولان حاجة الجيش إلى ذلك ماسة ، والإمام ناظر لهم ، فإنما يتم النظر منه إذا بعث لذلك قومًا ، لقوله على في الحديث الذي روينا : ( هل أمرتما ؟ قالا : نعم ، فقال : ألا قد رشدتما ) وقد بينا أن المسافرين يستحب لهم أن يؤمِّروا عليهم أميرا ، فما ظنك في المحاربين ؟ وبعد ما نهى الوالي الناس عن الحروج إذا أصابهم ضرورة من العلف ، وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم يجدوا ما يشترون، فيلا بأس بأن يخرجوا في طلب العلف () ولا ما اضطررتم إليه ﴾ [ الانعام: ١١٩ ] . وإن قال الوالي : لا يخرجن أحد إلى العلف إلا تحت لواء فلان ، فينبغي لهم أن يراعوا شرطه ، فيخرجوا تحت لوائه ، فإذا أتوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضًا إذا احتاجوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضًا إذا احتاجوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضًا إذا احتاجوا القرئ فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضًا إذا احتاجوا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

يغيث بعضهم بعضًا إذا احتاجوا إليه، فإذا أتاهم العدو فلينضموا إلى صاحب اللواء حتى يقاتلوا تحت لوائه، وإن لم يكن صاحب اللواء بحضرتهم فليؤمّروا عليهم أميرًا، ولا ينبغي بعدما خرجوا أن يفارقوا صاحب اللواء إلا حيث يكنهم أن يغيثوهم إذا استغاثوا، وكذلك لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان، ولم يكن منه نهي ولا أمر غير هذا، فهذا بمنزلة النهي، قال: ولا أحب إذا انتهوا إلى القرئ أن يدخل القرية الرجل الواحد، لعل فيها قومًا مختفين في قتلونه ولكن يدخل عدد القرية متأهبين للقتال، فإن كان فيها أحد أعلم بعضهم بعضًا لقوله تعالى: ﴿خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا﴾. وإن نهى الأمير المسلمين، أن يقطعوا الشجر فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا﴾.

إليه ، فإذا أتاهم العدو فلينضموا إلى صاحب اللواء حتى يقاتلوا تحت لوائه ، وإن لم يكن صاحب اللواء بحضرتهم فليؤمّروا عليهم أميراً(١١)، والحاصل أنه ينبغي أن يتحرزوا عن إلقاء النفس في التهـلكة بأقصى ما يتمكنون منه قال الله تعـالي : ﴿ وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمُ ۗ إلى التهلكة ﴾ [البقرة: ٩٥]. ولا ينبغي بعدما خرجوا أن يفارقوا صاحب اللواء إلا . حيث يمكنهم أن يغيثوهم إذا استغاثوا، لأنا نعلم أن مقصود الإمام من قوله: ﴿ لا يَخْرُحُوا إلا تحت لواء فلان ، ليس الخـروج فقط ولكن مراده: كونوا تحت لوائه إلى أن تـرجعوا ومن يراع أمره في شيء يراع صفة أمره. وكذلك لو قال منادي الأمنير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان ، ولم يكن منه نهي ولا أمر غير هذا، فهذا بمنزلة النهي (٢) ، وقد بينا أنه بني هذا الكتــاب على أن المفهوم حــجة وظاهر المذهب عندنا أن المفــهوم ليس بحجة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه أكثر الناس في هذا الموضع، لأن الغزاة في العام الغالب لا يقفون على حقائق العلوم، وأن أميرهم بهذا الملفظ إنما يقصد نهى الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان فجعل النهي المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه، وتمام بيان هذه المسألة في الأصول . قال : ولا أحب إذا انتهوا إلى القرئ أن يدخل القرية الرجل الواحد ، لعل فيها قومًا مختفين فيقتلونه ولكن يدخل عدد القرية متاهبين للقتال، فإن كان فيها أحد أعلم بعضهم بعضاً لقوله - تعالى -: ﴿خُذُوا حُذُرِكُم فَانْفُرُوا ثَبَاتُ أَوْ انْفُرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء:٧١] . وإن نهئ الأمير المسلمين

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٢ ، ١٩٣ ) .

أو يهدموا الأبنية فليس ينبغي لهم أن يعيصوه في ذلك ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال: لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة، فينبغي لهم أن يطبعوه، فلا يخرج إلا العدد الذي قال، ولو صرح لهم بالنهي مطلقًا لم يحل لهم عصيانه، فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر، فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم، فإن كانت الثلاث مائة الذين أمرهم بالخروج قومًا مسمين بأعيانهم، ميز ثلاثة أرباع الغنيمة، فأعطى أولئك منها نفلهم، وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال: يقسم ما جاءوا به بينهم على سهام الخيل والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج

أن يقطعوا الشجر أو يهدموا الأبنية فليس ينبغي لهم أن يعصوه في ذلك ؛ لأن في هذا النهى احتمال معنى النظر للمسلمين ، وهذا المنع من أمر الحرب ، ولو نهاهم عن القتال كان عليهم أن لا يعصوه ما لم يأت ضرورة أو معصية فكذلك إذا نهاهم عن هذه الخصال . ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال : لا يخرجن معه إلا ثلاث مائة ، فينبغي لهم أن يطيعوه ، فلا يخرج إلا العدد الذي قال؛ لأن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عن ما وراء المستثنى، فيكون هذا تصريحًا بالنهي عن الزيادة عن العدد المستثنى. ولوصوح لهم بالنهي مطلقًا لم يحل لهم عصيانه، فكذلك هاهنا فإن خرجوا أربع مائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر ، وإن كانوا قد أساءوا، لانهم مجاهدون قاصدون إعــلاء كلمة الله ـ. تعالى ـ وإعــزار الدين فمخالفــتهم أمر الأمير لا يــكون أكثر تأثيرًا من مخالفتهم أمر الله \_ تعالى \_ بارتكاب ما لا يحل ، فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكونوا مؤمنين فهذا لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة ، كيف وهذا النهي بمعنى في غيــر المنهي عنه ، فإنه مــا نهاهم عن الخروج لعين الخــروج أو القتــال أو الاغتنام ولكن للإشفاق عليهم . فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم ، فإن كانت الثلاث مائة الذين أمرهم بالخروج قومًا مسمين بأعيانهم ، ميّز ثلاثة أرباع الغنيمة ، فأعطى أولئك منها نفلهم، هكذا ذكر في بعض النسخ ، وهو غلط ، ولكـن الصواب ما ذكره في بعض النسخ أنه يعزل الخمس من هـذه الثلاثة الأرباع ، ثم يعطيهم من ربع ما بقي نفلهم ، لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس، ومراده مما يصيبون ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة. وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال: يقسم ما جاءوا به بينهم على سهام الخيل والرجالة ، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاث مائة فيخرج الخمس من ذلك ثم يعطيهم نفلهم الخمس من ذلك ثم يعطيهم نفلهم مما بقي، وقال في موضع آخر؛ يرفع الخمس في جميع المصاب أولاً ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم، قال: ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسه ثم جمع ما بقي منه إلى ما بقي من الشلاثة الأرباع أنه لا يخمس هذا الربع، وإن كانت الشلاث مائة ليسوا قومًا بأعيانهم والمسألة بحالها، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلاً لهم فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا، فقسم ما بقي بين الثلاث مائة وأهل العسكر وحرم العصاة، ثم ولي أخر يرئ ما صنع الأول جورًا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده قال : ولا ينبغي

مما بـقى ، ووجه التـوفيق أنه وضع المسـالة هناك فيمـا إذا كان بعضـهم فارسًا وبعـِضهم راجلاً، وهاهنا وضع المسألة فيما إذا كـانوا فرسانًا كلهم أو رجالة كلهم ، فلهذا ميّز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ، ليعطي منها نفلهم . وقال في موضع آخر : يرفع الخمس في جميع المصاب أولاً ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم ، فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب، وأجاب في كل موضع بجواب آخر، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من الجواب وما هو غلط إذا انتهينا إليه إن شاء الله. قال : ثم نظر إلى الربع الباقي فعـزل خمـسه ثم جمع مـا بقي منه إلى ما بقي مـن الثلاثة الأرباع، فجعل ذلك مع غنائم أهل العسكر يقسمها بينهم جميعًا على قسمة العنيمة وفي بعض النسخ يذكر: أنه لا يخمس هذا الربع، فكانه بني ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة المتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام ، فلا يخمس ما أصابوا . وهو غلط ، فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة ، وهؤلاء كانوا أهل منعمة بالانضمام إلى الثلاث مائة ، فللبد من أن يخمس ما أصابوا . وإن كانت الثلاث مائة ليسوا قومًا بأعيانهم والمسألة بحالها ، فإن الإمام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقي فيقسم بين الأربع مائة بالسوية نفلاً لهم ؛ لأن الاستحقاق بالتنفيل يثبت لشلاث مائة منهم ، وليس بعضهم أولى من البعض ، فلابد من قسمة ذلك بينهم بالسوية لاستوائهم في سبب الاستحقاق ، ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقي منه إلى ما بقي من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجالة ، كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين . فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم عما أصابوا ، فقسم ما بقي بين الشلاث مائة وأهل العسكر وحرم العنصاة ، ثم ولِّي آخـر يرى ما صنـع الأول جوراً أمضى صنيعه ذلك ولم يرده ؛ لأنه أمضى باجتهاده فعلاً مختلفًا فيه ، فإن عند بعض

للرجل أن يخرج إلى الجهاد وله أب أو أم إلا بإذنه، وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد، قال: ألك أم؟ قال: نعم، قال: الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك وذكر عن ابن الزبير قال: سألت جابرًا أيقاتل العبد بغير إذن مولاه ؟ قال: لا، وبه نأخذ.

الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرًا وفطامًا لهم عن العود إلى مثله، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميـراث، بسبب جنايتــه وبيان هذا يأتي فــي باب إحراق رحل الغال، وقضاء القاضي في المجتهدات يكون نافذًا لا يرد، فلهذا قال: لا يرد الثاني ما صنع الأول. قال : ولا ينب غي للرجل أن يخرج إلى الجمهاد وله أب أو أم إلا بإذنه<sup>(١)</sup>؛ لأن برهما واجب والتحرز عن عـقوقهما فرض عليه بعينه، قـال ﷺ: ﴿ ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة » ، وقمال عليه السلام : «من أصبح ووالداه راضيان عنه فله بابان مفتوحان إلى الجنة » ، فــلا ينبغى له أن يسد هذا الباب بالخسروج بغير إذنهمــا وهو لا يدري أنه هل ينتفع بخروجه هــو أو غيره أو لا ينتفع. وذكر عن ابن عباس بن مرداس أنه قال: يا رسول الله ، إني أريد الجهاد ، قال: ألك أم ؟ قال : نعم ، قال : الزم أمك فإن الجنة عند رجل أمك (٢) ، وتفريع المسائل على هذا الأصل في باب بعد هذا، فيؤخر بعض الكلام فيه إلى ذلك الموضع وذكر عن ابن الزبير قال: سألت جابراً أيقاتل العسبد بغير إذن مولاه؟ قال: لا، وبه نأخذ (٣)؛ لأن منافعه ملك المولى ، فلا يجوز له أن يفوتها عليه بالاشتغال بالقتال ، وماليته ملك المولى ، فلا يجوز له أن يعرضها للتلف بالقــتال ، إلا أن يجيء حال ضرورة المسلمين إليه ، بأن وقع النفيــر عامًا ، فحــينئذ لا بأس أن يخرج ، لما بينا أن مــوضع الضرورة مســتثنيٰ من لزوم الطاعة شرعًا ، ولأنه ليس للمولئ في مثل هذه الحيالة أن يمنعه بل يفترض عليه دفع شر المشركين بنفســه وبما يقدر عليه من ملكه، فلذلك لا يجب على العبد أن يطيــعه إن نهاه عن الخروج ، وكذلك هذا الجمواب في حق الولد إذا نهماه والداه في مثل هذه الحمالة والله الموفق.

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٢٩ ) ــ [ ٢٧٨١ ] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

## ٣٥. باب: قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب

قال: لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب، إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك، قالت أم سليم بنت ملحان \_ وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب: يا رسول الله ، أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك ، فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم، فقال على الله الله عنهم إن أمكنك الله منهم، فقال على الله يقول رسول الله على الوسع، فأعادت ذلك ثلاث مرات ، وفي كل ذلك يقول رسول الله على العجوز الكبيرة ، عافية الله أوسع»، قال : ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة ، فتداوي الجرحي وتسقي الماء ، وتطبخ للغزاة ، إذا احتاجوا إلى ذلك ، لحديث عبدالله بن قرط الأزدي قال : « كانت نساء خالد بن الوليد ونساء

### ٣٥ ـ باب : قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب

قال: لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب (۱) ؛ لانه ليس للمراة بنية صالحة للقتال ، كما أشار إليه رسول الله على قوله: ( هاه ، ما كانت هذه تقاتل) (۲) وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين ، فيفرح به المشركون وربما يكون ذلك سببًا لجرأة المشركين على المسلمين ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون: احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا، فليتحرز عن هذا، ولهذا المعنى لا يستحب لهن مباشرة القتال. إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك (۲) ، فإن دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر عليه المسلمون جائز بل واجب. واستدل عليه بقصة حنين وقد بيناها وفي أواخر تلك القصة : قالت أم سليم بنت ملحان وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بشوب : يا رسول الله ، أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك ، فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم، فقال على : ( يا أم سليم، عافية الله أوسع ، فأعادت ذلك ثلاث مرات ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

 <sup>(</sup>۲) أخرجـه أحمد: المسند ( ۳/ ۸۸۸ ) ح [۱۹۹۸]، والطبرانـي في الكبير (٥/ ٧٧) ح [٢٦١٧] ، والبيـهقي
(٩/ ٩١) ح [١٨١٥٧] .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

أصحابه مشمرات ، يحملن الماء للمجاهدين يرتجزن، وهو يقاتل الروم، وذكر عن أم مطاع وكانت شهدت خيبر مع النبي على قالت: رأيت أسلم، حيث شكوا إلى رسول الله على ما يلقون من شدة الحال، فندبهم إلى الجهاد فنهضوا، ولقد رأيت أسلم أول من انتهى إلى الحصن فما غابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله علينا، وهو حصن الصعب بن معاذ بالنطاة.

نقاتل يا رسول الله هؤلاء الفرارين فنقتلهم كما قاتلنا المشركين؟ فقال على المسول الله الوسع، وأية حاجة إلى قال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله الوسلموه ، وفي هذا بيان أنه لا بأس بقتالها عند الضرورة ، لأن الرسول لم يمنعها في تلك الحالة ، ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال ، في غير تلك الحالة . قال : ولا بأس بأن يحضر منهن الحرب العجوز الكبيرة ، فتداوي الجرحي وتسقي الماء ، وتطبخ للغزاة ، إذا احتاجوا إلى ذلك، لحديث عبدالله بن قرط الأزدي قال: «كانت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات ، يحملن الماء للمجاهدين يرتجزن ، وهو يقاتل الروم ((۱) ، والمراد العجائز فالشواب يمنعن عن الخروج لخوف الفتنة ، الحاجة ترتفع بخروج العجائز . وذكر عن أم مطاع وكانت شهدت خيبر مع النبي في قالت: رأيت أسلم، حيث شكوا إلى رسول الله في ما يلقون من شدة الحال فندبهم إلى الجهاد فنهضوا، ولقد رأيت أسلم رسول الله يلا الحصن فما ضابت الشمس من ذلك اليوم حتى فتحه الله علينا وهو ولم يمنعها من ذلك ، فعرفنا أنه لا بأس للعجوز أن تخرج لإعانة المجاهدين بما يليق بها من العمل ، والله الموفق .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

#### ٣٦٠ باب: الجهاد ما يسع منه وما لا يسع

قال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ : الجهاد واجب على المسلمين إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم، فكان الثوري يقول: القـتال مع المشركين ليس بفـرض، إلا أن تكون البـداية منهم، فحينئذ يجب قـتالهم دفعًا لظاهر قوله : ﴿فَإِن قاتلوكُ م فاقتلوهم ﴾، وقوله: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كـما يقاتلونكم كافة ﴾، ولكنا نستدل بقـوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا قـاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾، وبقـوله: ﴿وقاتلوا في سبيل الله ﴾، وبقـوله: ﴿وقاتلوا في الله حق جهاده ﴾، حتى لو الذين لا يؤمنون بالله ﴾، وبقوله: ﴿وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾، حتى لو

# ٣٦ ـ باب : الجهاد ما يسع منه وما لا يسع

قال أبو حنيفة رحمه الله: الجهاد واجب على المسلمين إلا أنهم في سعة من ذلك حتى يحتاج إليهم ، فكان الثوري يقول: القتال مع المشركين ليس بفرض، إلا أن تكون البداية منهم(١) فحينتذ يجب قتالهم دفعًا لظاهر قبوله: ﴿ فِإِن قاتلوكم فاقتلوهم ﴾ [البقرة: ١٩١] ، وقوله : ﴿ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ﴾ [ التوبة : ٣٦] ، ولكنا نستدل بقوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ﴾ [ التوبة : ١٢٣] ، وبقوله : ﴿ وقاتلوا في سبيل الله ﴾ ، وبقوله : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ﴾ [ التوبة : ٢٩ ] ، وبقوله : ﴿ وجاهدوا في الله حق جهاده ﴾ [ الحج : ٧٨ ] ، والحاصل أن الأمر بالجمهاد وبالقسمال نزل مرتبًا فعقم كان النبي ﷺ مامسورًا في الابتداء بتسبليغ الرسمالة والإعراض عن المشركين قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ﴾ [الحجر: ٩٤] . وقال ـ تعالى ـ : ﴿ فاصفح الصفح الجميل ﴾ [ الحجر: ٨٥] ، ثم أمر بالمجادلة بالأحسن كما قـال : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ ، [النحل: ١٢٥]، وقال : ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ [ العنكبوت : ٤٦] ، ثم أذن لهم في القتال بقوله : ﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ﴾ [ الحج : ٣٩ ] ، ثم أمروا بالقتال إن كانت البداية منهم بما تلا من آيات ، ثم أمروا بالقتال بشرط انسلاخ الأشهر الحرم كما قال تعمالين : ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ﴾ [ التسوية : ٥] ، ثم أمروا بالقستال مسطلقًا بقوله ـ تعسالي ـ ﴿ وقساتلوا في سبسيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ﴾ [ البقرة : ٢٤٤ ] ، فاستقر الأمر على هذا ومطلق الأمر (١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٨ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ٩٨ ) . اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم ، وإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين، وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم فعليه أن لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين، وحث المسلمين على الجهاد، وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج، ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك ، وإن كانوا قومًا لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العرب والمرتدين، فإنه يدعوهم إلى الإسلام ، فإن

يقتضي اللزوم ، إلا أن فريضة القتال لمقتصود إعزاز الدين وقهر المشركين ، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ، بمنزلة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، إذ لو افترض على كل مسلم بعينه ، وهذا فرض غير موقت بوقت ، لم يتفرغ أحد لشغل آخر من كسب أو تعلم وبدون سائر الأشغال لا يتم أمر الجهاد أيضًا فلهذا كان فرضًا على الكفاية . حتى لو اجتمعوا على تركه اشتركوا في المأثم ، وإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين ، وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين ، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم فعليه أن لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين، وحث المسلمين على الجهاد(١) وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج ، ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك (٢٠)؛ لأن التكليف بحسب الوسع. وإن كانوا قومًا لا تقبل منهم الجزية كعبدة الأوثان من العسرب والمرتديسن، فإنسه يدصوهم إلى الإسسلام، فسإن أبوا قساتلهم(٣) ، وأما المجسوس وعبدة الأوثان من العسجم في جسوار أخذ الجسزية منهم عندنا بمنزلة أهل الكتاب ، فيدعوهم إلى إحدى هاتين الخملتين ويجب الكف عنهم إذا أجابوا إلى إحداهما وإن امتنعوا منهما ، فحينئذ يقاتلون ، وفي أهل الكتاب العربي ، وغير العربي سواء ، لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ من اللين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ [التوبة: ٢٩] ، وكل مسلم في هــذا خليفة رسول الله ﷺ ، فقـد بعث داعيًا إلى ما بينا، وأمر بالقتال على ذلك مع من أبى . قال : وإن قالوا للمسلمين : وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٣ ) .

أبوا قاتلهم، قال: وإن قالوا للمسلمين: وادعونا على أن لا نقاتلكم ولا تقاتلونا فليس ينبغي للمسلمين أن يعطوهم ذلك، لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون﴾، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون، وكذلك لو قالوا للمسلمين: وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالا معلومًا على أن تجروا علينا أحكامكم، فليس ينبغي الموادعة على ذلك، لأنهم لا يلتزمون شيئًا من أحكامنا، وإنما ينتهي القتال بعقد الذمة لما فيه من التزام أحكام الإسلام فيهما يرجع إلى المعاملات، والرضا منهم بالمقام في دار الإسلام مقهورين، إلا أن يكون لهم شوكة شديدة، فحينئذ تجوز

ذلك (١) لقوله - تعالى - : ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ﴾ [آل عمران: ١٣٩] ؛ ولان الجهاد فرض ، فإنما طلبوا الموادعة على أن تسترك فريضة ، ولا يجوز إجابتهم إلى مثل هذه الموادعة ، كما لو طلبوا الموادعة على أن لا يصلوا ولا يصوموا . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة لا يقوى عليهم المسلمون (١) ، فحينئذ لا بأس بأن يوادعهم إلى أن يظهر للمسلمين قوة ثم ينبذ إليهم ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ [ الانفال : ٢١] ، وصالح رسول الله على أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ولان حقيقة الجهاد في حفظ المسلمين قوة أنفسهم أولاً ، ثم في قهر المشركين وكسر شوكتهم ، فإذا كانوا عاجزين عن كسر شوكتهم كان عليهم أن يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة ، إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم ، فحينئذ ينبذون يحفظوا قوة أنفسهم بالموادعة ، إلى أن يظهر لهم قوة كسر شوكتهم ، فحينئذ ينبذون كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾ [البقرة: ٢٨٠] . وكذلك لو قالوا للمسلمين : وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالاً معلوماً على أن تجروا علينا أحكامكم ، فلبس ينبغي على أن نعطيكم في كل سنة مالاً معلوماً على أن تجروا علينا أحكامكم ، فلبس ينبغي الموادعة على ذلك ، لأنهم لا يلتزمون شيئاً من أحكامنا ، وإنما ينتهي القتال بعقد اللمة لما في دار الإسلام مقهورين (٢٠) ، ولما فيهم بالمقام في دار الإسلام مقهورين (٢) ، ولما فيه من ترك المحاربة أصلاً ، ولا يوجد ذلك فيسما طلبوا ،

<sup>(</sup>١) انظر بدائم الصنائع ( ٧/ ١٠٨ ) . (٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) الذي في البدائع أنهم إن طلبوا إجراء أحكام الإسلام فهو لازم لا يحتمل النقض ؛ لأن الصلح الواقع على هذا الوجه عقد ذمة فلا يجوز للإمام أن ينبذ إليهم ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٩ ) ، وهذا يخالف ما قاله محمد بن الحسن إلا أن يكون الكلام « وادعونا على أن نعطيكم في كل سنة مالاً معلوماً على ألا تجروا علينا أحكامكم » فيسقم الكلام ، وإنظر الفتارى الهندية ( ٢/ ١٩٧ )

الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم، فلأن يجوز بمال يؤخذ منهم كان أولى، وهذا المال لا يؤخذ عوضًا عن ترك القتال وإنما يؤخذ لأن مالهم مباح لنا ، قال : فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما، إذا لم يقع النفير عامًا، فإن أذنا له فليخرج ، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبئ منهما ، وكذلك إن أبيا جميعًا ، وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي ، وإن

ولانهم لو أجيبوا إلى ذلك ربما يظنون أنا إنما نـقاتلهم طمعًا في أموالهم ، بل لا يشكون في ذلك ، ولا يحل للمسلمين أن يقصدوا ذلك أو يظهروه من أنفسهم . إلا أن يكون لهم شوكة شديدة ، فحينتذ تجوز الموادعة معهم بغير مال يؤخذ منهم ، فلأن يجوز بمال يؤخذ منهم كان أولى ، وهذا المال لا يؤخذ عوضًا عن ترك القتال وإنما يؤخذ لأن مالهم مباح لنا (١) فباعتبار تلك الإباحة يؤخذ هذا المال منهم . قال : فإذا أراد الخروج إلى الجهاد وله أبوان ، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يستأذنهما (٢) ؛ لأن بر الوالدين وترك ما يلحق الضرر والمشقة بهما فرض عليه عينًا ، والجهاد فرض على الكافية . إذا لم يقع النفير عامًا (٣٠) فعليه أن يقدم الأقوى ، وفي خروجه إلحــاق الضرر والمشقة بهما ، فإن المجاهد على خطر في التمكن من الرجوع . فإن أذنا له فليخرج ، وإن أذن له أحدهما ولم يأذن له الآخر فليس ينبغي له أن يخرج مراعاة لحق الذي يأبئ منهما ، وكذلك إن أبيا جميعًا (١) ، والأصل فيه ما روي: أن رجلاً جاء إلى رسول الله على فقال : إني جئت أجاهد معك ، وتركت والدي يبكيان، فقال : ﴿ اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ﴾ (٥) ، وأفضل الجمهاد ما كمان مع رسول الله ﷺ ثم أمـره بالرجوع لكراهة الوالدين لخــروجه ولما سئل رسول الله على عن أفضل الأعمال قال : ﴿ الصلاة لوقتها ، ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله » (١) ، فهذا تنصيص على تقديم بر الوالدين على الجهاد ، والوالدان في سعة من أن لا يأذنا له إذا كان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة ، لأنهما يحملانه على ما هو الأقوى في حقه وهو برهمــا ، وبهذا تبين أنه لا يسعه الخروج بغير

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۲ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتارى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجـه أبو داود : الجهاد ( ٣/ ١٧ ) ح[ ٢٥٢٨ ] ، والنسـائي : البيـعة ( ٧/ ١٢٩ ) باب : البيـعة على الهجرة ، وابن ماجة : الجهاد ( ٢/ ٩٣٠ ) ح [ ٢٧٨٢ ] ، وأحمد : المسند ( ٢/ ١٢٠ ) ح [ ٢٤٩٧ ] .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري : الجهاد (٦/ ٥) ح [ ٢٧٨٢]، والترمذي : الصلاة ( ١/٣٢٥ ، ٣٢٦) ح [ ١٧٣] .

كانا كافرين أو أحدهما كافر، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد، أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه ، فلا ينبغي له أن يخرج ، وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه، لا شفقة عليه، فليخرج ولا يطعه، وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج، قال: وإن أذن له الأبوان وله جدان واجدتان فكرهوا خروجه فلل بأس بأن

إذنهما ، لأنه لو كان يسعه ذلك لكانا يأثمان في منعه ولو كانا يأثمان في منعه لكان هو في سعة من الخروج حستى يبطل عنهما الإثم . وكذلك إن كان مات أحد أبويه والآخر حي (١) لأن السبب الموجب للبر في حق الحي منهما كامل . وإن كانا كافرين أو أحدهما كافر، والآخر مسلم فكرها خروجه للجهاد، أو كرهه الكافر منهما، فإن كان إنما كره ذلك على وجه المخافة على نفسه والمشقة التي تلحقه بخروجه، فلا ينبغي له أن يخرج <sup>(٢)</sup>؛ لأنه في بر الوالدين يستــوي الكافر والمسلم ، قال الله ـ تعالـين ـ : ﴿ وصاحبهمــا في الدنيا معسروقًا ﴾ [ لقمان : ١٥ ] ، والمراد الأبوان المشسركان بدليل قسوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنْ جاهداك على أن تشرك بي ﴾ [ لقمان : ١٥ ]. وإن كان إنما ينهاه عن ذلك كراهة أن يقاتل أهل دينه ، لا شفقة عليه ، فليخرج ولا يطعه (٣) ؛ لأنه إنما كره خروجه بسبب دعاه الشرك إلى ذلك لا الولاد ، وليس عليه طاعة في داعية الشرك ، وإنما يعرف ذلك بغالب الظن والرأي ، لأن فيـما لا طريق إلى معرفة حـقيقته يبنى الحكم فيــه على أكثر الرأي . وهذا إذا كان لا يخاف عليه الضيعة ، فإن كان يخاف عليه من ذلك لم يحل له أن يخرج (١) ؛ لأنه إذا كان معسرًا محتاجًا إلى خدمته فخدمته فرض عليه ، وإن كان كافرًا ، وليس من الصواب أن يترك فرضًا عيـنًا ليتوصل إلى ما هو فرض كفاية ، ولأن ما يفوته من تضييع والده ، لا يمكنه تداركه وهو يتمكن أن يتدارك الجهاد في وقت آخر. قال : وإن أذن له الأبوان وله جــدان وجدتان فكرهوا خـروجه فــلا بأس بأن يخرج (٥) ؛ لأنه في حال قيام الوالدين الأجداد والجدات كالأجانب ، ألاترئ أن في حكم الحضانة والولاية واستحقاق الميراث هم كالأجانب ، فكذلك في المنع عن الخروج لا أمر لهم ما دام الوالدان حيين . فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ )...

<sup>(</sup>٤) انظر الفتارى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الغتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>۵) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ) .

يخرج، فإن مات الأبوان فأذن له الجد الذي من قبل أبيه والجدة التي من قبل أمه، ولم يأذن له الآخران \_ يعني: أب الأم وأم الأب \_ فلا بأس بأن يخرج، وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج ، وإن لم يكن له جدة من قبل أمه، ولا جد من قبل الأب، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له، أو لم يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ، وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له وإن لم يكن له أم وكانت له جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة ، ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء، وإن كان له أب وأم أب، فليس ينبغي له أن يخرج حتى يأذنا له،

أمه ، ولم يأذن له الآخران ـ يعـني : أب الأم وأم الأب ـ فلا بأس بأن يخرج (١٠)؛ لأن أب الأب ، عند عـدم الأب قائم مـقـامه بدليل ثبـوت الولاية له ، وأم الأم عند عـدم الأم بمنزلتها ، بدليل ثبوت حق الحضانة لها ، والآخران معهـما بمنزلة سائر الأجانب . وإن أذن له الآخران ولم يأذن له هذان لم يكن له أن يخرج(٢) وإن لم يكن له جدة من قبل أمه، ولا جد من قبل الأب، فاستأذن الأخرين فلم يأذنا له، أو لم يأذن له أحدهما فالمستحب له أن لا يخرج ؛ لأن حق الحـضانة لأم الأب عند عــدم أم الأم ، وهي في ذلك بمنزلة الأم والجدد أب الأم، وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم القصاص، وفي منع قبول الشهادة له ، وحرمة وضع الزكاة فيه ، فإذا لم يبق جد أقرب منه ، كان هو قائمًا مقام الأب في منعه من الخروج أيضًا . وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم يسع له أن يخرج حتى يأذنا له ؛ لأن أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه ، فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه حيين في الحكم سواء . وإن لم يكن له أم وكانت له جدة من قبل الأم وجدة من قبل الأب ، فحق الإذن للتي من قبل الأم خاصة (٣) ، الا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الاخرى والجدة التي من قبل الأب لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد. ولو كانت الأم حية فحق الإذن إليها وليس إلى الجدات من ذلك شيء ، بمنزلة حق الحضانة ، وكذلك مع بقاء الأب ليس للأجداد إذن في هذا الباب . وإن كان له أب وأم أب ، فليبس ينبغي له أن يخرج حتى يأذنا له ؛

<sup>(</sup>١) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

قال: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة ، فلا بأس بأن يخرج ، إلا أن يكون سفرًا مخوفًا عليه منه، نحو ركوب البحر ، فحينئذ حكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء ، والسفر على قصد التعلم إذا كان الطريق آمنًا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرًا لا يكون دون السفر للتجارة ، فلا بأس بأن يخرج إليه وإن كره الوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما ، قال: وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قومًا يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج ، وإن كان يخرج في تجارة إلى دار

لأن أم الأب إذا لم يكن سواها أحد من الأمهات بمنزلة الأم ، ألا ترئ أن حق الحضانة لها ؟ ، وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفًا في هذه المسألة ، ولم يبين من هو فكأن هذا المخالف يقول : أم الأب تدلي بالأب ، وإذا لم يعتبر إذن الجد الذي يدلى بالأب مع الأب لم يعتبر إذن أم الأب بالطريق الأولى، وهذا فاسد ، فإنه لو كان له أم ، وأم أب، فأذنت له الأم كان له أن يخرج ولو كان أم الأب ، باعـتبار هذا الإدلاء كالأب أو كالجد أب الآب لم يكن له أن يخرج إلا بإذنهما ، قال: وكل سفر أراد الرجل أن يسافر غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة فكره ذلك أبواه وهو لا يخاف عليهما الضيعة، فلا بأس بأن يخرج(١)؛ لأن الغالب في هذه الأسفار السلامة ولا يــلحقهمــا في خروجه مشــقة شديدة، فإن الحزن بحكم الغيبة، يندفع بالطمع في الرجوع ظاهرًا. إلا أن يكون سفرًا مخوفًا عليه منه ، نحو ركوب البحر ، فحينثذ حَكم هذا وحكم الخروج إلى الجهاد سواء؛ لأن خطر الهلاك فيه أظهر والسفر على قبصد التعلم إذا كنان الطريق آمنًا والأمن في الموضع الذي قصده ظاهرًا لا يكون دون السفر للتجارة ، بل هذا فوقه ، لقوله تعالى : ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ﴾. فلا بأس بأن يخرج إليه وَإَنَ كره الوالدان ، إذا كان لا يخاف الضيعة عليهما ، قال : وإن كان يخرج في التجارة إلى دار الحرب بالأمان فكرها ذلك فإن كانوا قومًا يفون بالعهد معروفين بذلك فلا بأس بأن يخرج ؛ لأن الغالب هو السلامة ، فصار هذا والخروج إلى بلدة أخرى من دار الإسلام سواء . وإن كان يخرج في تجارة إلى دار الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكرا عظيمًا كالصائفة فلا بأس بأن يخرج وإن كرها خروجه(١)؛ لأن الغالب من حاله

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

الحرب مع عسكر المسلمين فإن كان عسكرًا عظيمًا كالصائفة فلا بأس بأن يخرج وإن كرها خروجه ، وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما ، وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو روجته ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة ، وإنما يخاف منهم الجزع عليه ، وأما بنوه الكبار الأصحاء وإخوانه الذين لا زمانة بهم فلا بأس بأن يخرج ويدعهم وإن خاف الضيعة عليهم ، فأما إذا جاء النفير عامًا فقيل لأهل مدينة: قد جاء العدو يريدون أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم، فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه ، قال : ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن

السلامة، فإنه لا يعرض نفسه بالاشتغال بالقتال والعسكر العظيم يقوون على دفع شر العدو عنه وعن أنفسهم . وإن كانت سرية أو نحوها لم يسعه أن يخرج إلا بإذنهما الان خطر الهلاك أظهر في خروجه مع قوم ليس لهم قوة الدفع عنه ، وإن كان لا يخرج لان خطر الهلاك أظهر في خروجه مع قوم ليس لهم قوة الدفع عنه ، وإن كان لا يخرج للجهاد مع هؤلاء بغير إذنهما لخطر الهلاك فكذلك لا يخرج للتجارة . وإن كره خروجه للجهاد أولاده أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو زوجته ، فلا بأس بأن يخرج إذا كان لا يخاف عليهم الضيعة ، وإنما يخاف منهم الجنزع عليه (٢) ؛ لأن المنع من ذلك باعتبار وجوب بر الوالدين وغيرهما من الأولاد والقرابات لا يساويهما في ذلك ، فكذلك في المنع من الخروج ، إلا أن يخاف الفسيعة على أحد من هؤلاء فحيث لا يسعه أن يخرج ويدع من تلزمه نفقته ، لأن القيام بتعاهده والإنفاق عليه مستحق عليه بعينه قال كي : ٤ كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوته ه (٣) ، وهذا الحكم في الذكور من أولاده الصغار ، والإناث صغاراً كن أو كباراً إذا لم يكن لهن أزواج والزمني من الكبار الدين لا حرفة لهم من ذوي الرحم ، لان نفقتهم واجبة عليه شرعًا فكذلك زوجته . وأما بنوه الكبار الأصحاء وإخوانه اللهين لازمانة بهم فلا بأس بأن يخرج ويدعهم وإن ضاف الضيعة عليهم (٤)؛ لأنه لو كان حاضراً لم يجبر على نفقتهم وإن ضاعوا فلا يمتنع خروجه بسبب خوف الفيهم عليهم ، وهذا كله إذا لم يكن النفير عاماً فقيل خوف الفيهم عاماً فقيل خوف الفيهم وهذا كله إذا لم يكن النفير عاماً فقيل خوف الفيم عاماً فقيل

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخـرجه أبو داود : الــزكاة (٢/ ١٣٦)ح [١٦٩٢] ، وأحــمــك : المسند (٢/ ١٩٣) ح [٦٨٣٠]، والبــيهــقي (٧/ ٤٦٧) ح [١٩٢٥] .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

مولاه ما لم يكن النفير عامًا، فإذا كان ذلك فله أن يخرج، وليس لمولاه أن يمنعه من ذلك ، وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القتال فليخرجن إذا كان النفير عامًا، فأما إذا لم يكن النفير عامًا، فلا ينبغي أن يشتغل النساء بالقتال،

لأهل مدينة : قد جاء العدو يريدون أنفسكم أو ذراريكم أو أموالكم ، فلا بأس بأن يخرج بغير إذن والديه(١)؛ لأن الخروج في مثل هذه الحالة فرض عين على كل واحد ، قال الله ـ تعالمي ـ : ﴿ انفروا خفافًا وثقالاً ﴾ [التوبة : ٤١ ] ، وما يفوته بترك هذه الفريضة لا يمكنه استدراكه ، وما يفوته بالخروج بغير إذن الوالدين يمكنه استدراكه بعد هذا ، فيشغل بما هو الأهم ، ولأن الضرر في تركـه الخروج أعم ، فإن ذلك يتعــدى إليه وإلى والديه وإلى غيرهم من المسلمين ، ولانه لا يحل لوالديه أن ينهياه عن هذا الخروج ، فيكون له أن يخرج ليسقط به الإثم عنهما ، ولا طاعة لهما عليه ، فيما كانا عاصبين فيه، ألا ترى أن رجلاً لو قطع الطريق على رجل لياخذ ماله أو ليقتله، أو أراد امرأة ليفجر بها وهناك من له قوة على أن يمنعه من ذلك فعليه أن يمنعه ، وإن كره ذلك والداه لم يسعه أن يطيعهما في ذلك ولم يسعهما أن يمنعاه ، لأن هذا فرض عليه بعينه ، وإنما يلزمه طاعة الوالدين فيما يكون موسعًا عليه بين الإتيان والترك ، فــأما ما يفترض عليه مباشرته بعينه فليس لوالديه أن يمنعاه من ذلك، أرأيت لو أريد أحــد والديه بشيء من ذلك فنهاه الوالد الآخر أن يعينه شفقة عليه أينبغي له أن يـطيعه ويدع والده ينتهك حرمته ؟ ذكر هذا على سبيل الاستقباح لمراعاة إذن الوالدين فيما هو فرض عليه بعينه . قال : ولا ينبغي للعبد أن يجاهد بغير إذن مولاه (٢) ما لم يكن التفير عامًا ، فإذا كان ذلك فله أن يخرج ، وليس لمولاه أن يمنعمه من ذلك (٣) ؛ لأن فرضية الخروج عند النفير العام كفرضية الصوم والصلاة وذلك مستنتى للعبد مما ملكه عليه مولاه ، وإذا تبين هذا في العبد، وللمولئ عليه ملك على الحقيقة، تبين في حق الولد مع الوالدين بطريق الأولى. وكذلك النساء إذا كانت بهن قوة القـتال فليخرجن إذا كان النفـير عامًا(١)، وقد بينا مــا صنعت أم سليم يوم حنين، وقال السنبي ﷺ يوم أحد : ﴿ لمقام نسسيبـة بنت كعب خيــر من مقــام فلان وفلان، فسمى جماعة من الذين فروا، وكان النفير عاماً فاستحسن قتال النساء ومدح من لم يهرب منهم بما قال . فأما إذا لم يكن النفير عاماً ، فلا ينسغى أن يشتغل النساء

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضًا في الصوائف ونحوها ، فأما العجائز فلا بأس بأن يخرجن مع الصوائف لمداواة الجرحين، ولا يعجبني أن يباشرن القتال، لأن بالرجال غنية عن قـتال النساء، فلا يشتغلن بذلك من غير ضرورة وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاماً لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها وزوجها، بلغنا أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهودياً تسور عليهم حصنا كانوا فيه ، وإنما كان هـذا يوم الخندق، وكان النبي على جمع النساء في أطم من آطام المدينة، وكان حسان بن ثابت معهن، فجاء يهودي من بني قريظة، وأراد أن يتسور الحائط فأمرت صفية حسان بن ثابت بأن يقوم إليه بحجر أو خشب فيقتله ، فقال حسان : أنا من أرباب اللسان لست من أرباب الضرب والطعان في شيء ، فقامت بنفسها فقتلته ، ولما بلغ رسول الله كالى ذلك العلمان الذين لم يبلغوا والطعان في شيء ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك ، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام، وإن كره ذلك

بالقتال (۱) ولا ينبغي للشواب أن يخرجن أيضاً في الصوائف ونحوها (۲)؛ لأن مقامهن في البيوت أقرب إلى دفع الفتنة . فأما العجائز فلا بأس بأن يخرجن مع الصوائف لمداواة الجرحي (۱) ، جاء عن أم عطية قالت: خرجت مع رسول الله على في سبع غزوات ، فكنت أطبخ لهم وأداوي الجرحي واسقيهم الماء . ولا يعجبني أن يباشرن القتال، لأن بالرجال غنية عن قتال النساء، فلا يشتغلن بذلك من غير ضرورة وعند تحقق الضرورة بوقوع النفير عاماً لا بأس للمرأة أن تقاتل بغير إذن وليها وزوجها (۱) بلغنا أن صفية بنت عبد المطلب قتلت يهودياً تسور عليهم حصناً كانوا فيه، وإنما كان هذا يوم الخندق ، وكان النبي على جمع النساء في أطم من آطام المدينة ، وكان حسان بن ثابت معهن ، فجاء يهودي من بني قريظة، وأراد أن يتسور الحائط فأمرت صفية حسان بن ثابت بأن يقوم إليه بحجر أو خشب فيقتله، فقال حسان: أنا من أرباب اللسان لست من أرباب الضرب والطعان في شيء، فقامت بنفسها فقتلته، ولما بلغ رسول الله على ذلك استحسنه منها، فعرفنا أنه لا بأس بذلك، وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال فلا بأس من يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام ، وإن كره ذلك الآباء والأمهات (۵) ، وفي غير هذه مأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام ، وإن كره ذلك الآباء والأمهات (۵) ، وفي غير هذه

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۱۸۹ ، ۱۹۰ ) .

 <sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٨٩ ) .
(٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٠ ) .

الآباء والأمهات ، قال : بلغنا أن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ أسلم مع رسول الله على الله على الله على الله على أبل مع رسول الله على وهو ابن تسع سنين، فلو حضر قتالاً لقاتل ، فهذا لا بأس به ، قال : وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن ، فإن كان لابد من إخراجهن ، فالإماء دون الحرائر، ولكن مع هذا

الحالة لا ينبغي لهم أن يخرجوا ، إلا أن تطيب أنفسهم بذلك . قال : بلغنا أن علي بن أبي طالب \_ رضي الله صنه \_ أسلم مع رسول الله وهو ابن تسع سنين ، فلو حضر قتالاً لقاتل ، فهذا لا بأس به ، والروايات اختلفت في سن علي \_ رضي الله عنه \_ حين أسلم ، فالذي ذكره محمد في هذا الكتاب التسع والعشر ، وفي رواية أنه أسلم وهو ابن سبع سنين ، واختلاف الرواية بهذه الصفة سبع سنين ، وفي اختلاف الرواية بهذه الصفة يبتني على اختلاف الناس في سنه حين قتل ، فقال جعفر بن محمد: قتل وهو ابن ثمان وخمسين سنة ، وقال الجاحظ : قتل وهو ابن ستين ، وقال العتبي : قتل وهو ابن ثلاث وستين ، ولا خلاف في أنه أسلم في أول مبعث رسول الله على قود أقام رسول الله على \_ رضي الله عنه \_ ، فذلك ثلاث وخمسون ، فإن كانت سنه حين انتهى ذلك بقتل علي \_ رضي الله عنه \_ ، فذلك ثلاث وخمسون ، فإن كان على ما قاله قتل ما قاله جعفر بن محمد ظهر أنه أسلم وهو ابن خمس ستين وإن كان على ما قاله الجاحظ فقد أسلم وهو ابن سبع سنين ، وإن كان على ما قاله فقد أسلم وهو ابن عسون ، ولا خلاف أنه لم يكن بالغًا حين أسلم وعليه دل قوله :

# سبقتكم إلى الإسلام طراً غلامًا ما بلغت أوان حلم

وإنما حققنا هذا لاعتماد أصحابنا على هذا الحديث في صحة إسلام الصبي. قال: وإذا خرج القوم إلى الصوائف فأرادوا أن يخرجوا معهم النساء بغير منفعة إلا المباضعة والخدمة فالمستحب أن لا يفعلوا ذلك مخافة عليهن<sup>(1)</sup>؛ لأن النساء لحم على وضم، إلا ما ذب عنهن، ومن خرج للقتال ربما يبتلي بعارض يشغله بنفسه، ولا يتمكن فيه من الذب عن حرمه واقتضاء الشهوة بالمباضعة ليس من أصول حواثجه ولا ينبغي أن يعرض حرمه للضياع لأجله، ولو لم يكره له الخروج بهن إلا لمخافة أن يشتغل بهن عن القتال

 $(x,y) = \frac{1}{2} \left( \frac{2\pi}{2} - \frac{2\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}$ 

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/ ١٠٢).

رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوئ على حفظهن إن ابتلي المسلمون بهزيمة، حتى يخرجهن إلى دار الإسلام إما بقوة نفسه، أو بما معه من الظهور والخدم، وكذلك إن كانوا سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجسرحي، ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة القرآن في مثل هذا العسكر العظيم ، ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج في سرية .

لكان ذلك كافيًا. فإن كان لابد من إخراجهن، فالإماء دون الحرائر؛ لأن حكم الاختلاط بالرجال في حق الإماء أخف، ألا ترئ أن جسميع الناس لهن بمنزلة المحرم في النظر والمس وأنه لا بأس للأمة أن تسافر بغير محرم وليس للحرة ذلك إلا مع زوج أو محرم، وما هو المقصود له من المباضعة، والخدمة يتم بالإماء. ولكن مع هذا رخص في إخراج الحرائر والإماء لمن يقوى على حفظهن إن ابتلي ً المسلمون بهزيمة ، حتى يخرجهن إلى دار الإسلام إما بقوة نفسه، أو بما معه من الظهور والخدم، لما روي أن رسول الله علي كان إذا أراد أن يغزو قرع بين نسائه وأخرج منهن معه التي تقرع، قــالت عائشة ــ رضي الله عنها ..: فأصابتني القرعة في السفر الذي أصابني فيه ما أصابني حين تكلم أهل الإفك بما تكلموا وهي غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق من خراعة. ومعلوم أنــه كان يأمن عليهن من الضياع بمن معـ من المسلمين، فمن يكون بهذه الصفة فلا بأس له بأن يخرجهن، وإنما يكره هذا لمن إذا ابتلى المسلمون بهزيمة لم يقو على إخراجهن واشتغل بنفسه فيكون مضيحًا لهن والتعرض لمثل هذا التضييع حرام شرعًا. وكذلك إن كمانوا سرية يدخلون أرض العدو فإنه لا ينبغي لأحد من العجائز أن يخرج معهم لمداواة الجرحي(١١)؛ لأنهم جريدة خيل إذا حزبهم أمر اشتغلوا بأنفسهم، ولا يتمكنون من الدفع عنها وهي عاجزة عن الدفع عن نفسهــا، وإنما يحل لها ذلك في الصوائف التي أكبر الرأي فيــها أنهم قاهرون لا ﴿ ينهزمون من العدو فيتمكنون من الدفاع عنها وعن أنفسهم. والحاصل أن الحكم يبنى على الظاهر، فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه. ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض العدو لقراءة القرآن في مثل هذا العسكر العظيم (٢) ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج في سرية (٢٠)؛ لأن الغازي ربما يحتاج إلى القراءة من المصحف إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه، أو يتبرك بحمل المصحف، أو يستنصر به فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا، إلا

<sup>(</sup>٢) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٢/ ٢٨٤ ، ٢٩٩ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٢ ) .

وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قومًا يوفون بالعهد فلا ينبغي له أن يحمل يوفون بالعهد فلا ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان، وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه، ويفقهه في الدين لعل الله يقلب قلبه، وإذا

أنه منهي عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به، ولهـذا لو اشتراه ذمي أجـبر على بيعه، والظاهر أنه في العسكر العظيم يأمن هذا لقوتهم، وفي السرية ربما يبتلئ به لقلة عمددهم، فمن همذا الوجه يقع الفرق، والذي روي أن النبي ﷺ: ﴿ نَهُن أَنْ يُسَافِّرُ بالقرآن في أرض العدو). تأويله هذا أن يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم. هكذا ذكره محمد، وذكر الطحاوي أن هذا النهي، كان في ذلك الوقت لأن المصاحف لم تكشر في أيدي المسلمين، وكان لا يؤمن إذا وقعت المصاحف في أيدي العبدو أن يفوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين ، ويؤمن من مـثله في زماننا لكثرة المصاحف وكثرة القراء ، قــال الطحاوي : ولو وقع مصحف في يدهم لم يستــخفوا به لأنهم وإن كانوا لا يقرون بأنه كلام الله فهم يقرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ المعاني فلا يستخفون به، كما لا يستخفون بسائر الكتب، لكن ما ذكره محمد أصح ، فإنهم يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين وقد ظهـر ذلك من القرامطة حين ظهـروا على مكة ، جـعلوا يستنـجون بالمصـاحف إلى أن قطع الله دابرهم ، ولهـذا منع الذمي من شــرى المصحف وأجبر على بيعه كما أجبر على بيع العبد المسلم . وكذلك كـتب الفقه بمنزلة المصحف في هذا الحكم ، فأما كتب الشعـر فلا بأس بأن يحمله مع نفسه ، وكذلك إن اشتراه الكافر لا يجبر على بيعه . وإن دخل إليهم مسلم بأمان فلا بأس بأن يدخل معه المصحف إذا كانوا قومًا يـوفون بالعهد ؛ لأن الظاهر هو الأمن من تعــرض العدو لما في يده . فأما إذا كمانوا ربما لا يوفون بالعهد فلا ينبغي له أن يحمل المصحف مع نفسه إذا دخل دارهم بأمان(١) ، وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني القرآن فلا بأس بأن يعلمه ، ويفقهه في الدين لعل الله يقلب قلبه ، ألا ترى أن النبي على كان يقرأ القرآن على المشركين ويه أمر قال الله تعالى : ﴿ بِلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ [المائدة: ٦٧] ، وقال الله تعمالين : ﴿ ادَّع إلين سبِّيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ [النحل: ١٢٥] ، ومعلوم أن تمام هذه الصفـة في القرآن والفقه المستنبط من القرآن وهو الحكمـة كما قال

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ٢/ ٢٨٤ ).

دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء ثم علم بهم جماعة المسلمين، ولهم عليهم قوة، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام لا يسعهم إلا ذلك ، فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين ، فالواجب على المسلمين أيضاً أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوون على استنقاذ الذراري من أيديهم إذا

الله تعمالين : ﴿ وَمِن يَوْتِ الحِكْمَةُ فَلَقَدُ أُوتِي خَلِيرًا كُثْلِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وفسره المفسرون بالفقه ، وإنما يتحقق دعاءه ، بهـذا الطريق إذا علمه ذلك وفهمه وقال تعالى : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ﴾ [الثوبة: ٦] . يعنى : يسمع فيفهم ، فربما يرغب في الإيمان لما يقف عليه من محاسن الشريعة وهذا هو المراد من قوله : لعل الله يقلب قلبه ، وفي حديث عشمان ـ رضيُّ الله عنه ـ أن النبي ﷺ قال : « خير الناس من تعلم القرآن وعلمه »(١) ، ولم يفصل بين تعليم المسلمين وتعليم الكفار ، وإذا كان يندب إلى تعليم غير المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خيوطبوا فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به ويعملوا كان أولى . وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا الأموال والذراري والنساء ثم علم بهم جماعة المسلمين ، ولهم عليهم قوة ، فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام لا يسعهم إلا ذلك (٢)؛ لأنهم إنما يتسمكنون من المقام في دار الإسسلام بالتناصر وفي ترك الستناصر ظهـور العدو عليهم، فلا يحل لهم ذلك، وفعل أهل الحرب بهذه الصفة منكر قبيح والنهي عن المنكر فرض على المسلمين والذين وقع الظهور عليهم صاروا مظلومين ويفترض على المسلمين دفع الظلم عن المظلوم والأخذ على يدي الظالم، قال عليـه السلام: ﴿ لا، حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطراً (١) فإن دخلوا بهم دار الحرب نظر فإن كان الذي في أيديهم ذراري المسلمين، فالواجب على المسلمين أيضًا أن يتبعوهم إذا كان غالبَ رأيهم أنسهم يقوون على استنقساذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم، مساكم يدخلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري : فضائل القرآن ( ۸/ ۲۹۲ ) ح [ ۲۰۲۸ ] ، أبو داود : الصلاة ( ۲/ ۷۱ ) ح [۲۵۲]، والترمذي : فضائل القرآن ( ٥/ ۱۷۳ ) ح [۲۹۲ ] ، وابن ماجــة : المقدمة ( ۱/ ۷۷ ) ح [۲۱۲ ] ، والدارمي : فضائل القرآن ( ۲/ ۲۹ ) ح[ ۳۳۳۸ ] ، وأحمد : المسند ( ۱/ ۵۷ ) ح[ ۴۰۷ ] .

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية (۲/ ۱۹۰، ۱۹۱، ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود : الملاحم (٤/ ١١٩) ح [٣٣٦]، والترمذي: تفسير سورة (٥/ ٢٥٢، ٣٥٣) ح [٣٠٤٨]، وابن ماجة : الفتن (٢/ ١٣٢٧، ١٣٢٨) ح [٣٠٠٦] ، أحمد : المسند (١/ ٣٩١) ح [ ٣٧١٢] .

أدركوهم ، ما لم يدخلوا حصونهم، فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك ، فأما إذا كان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل، والحكم فيما إذا ظهر أهل الحرب على ذراري أهل الذمة أو على أموالهم على نحو ما ذكرنا أيضًا ، وإن كان

حصونهم (١) ؛ لأنهم ما ملكوا الذراري بالإحرار بدار الحرب ، فكونها في أيديهم في دار الحرب ، وفي دار الإسلام سواء، والمعتبر تمكن المسلمين من الانتصاف منهم وذلك قائسم باعتبار الظاهر ما لم يدخلوا حصونهم . فأما إذا دخلوا حصونهم فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضل أخذوا به ، وإن تركوهم رجوت أن يكونوا في سعة من ذلك (٢)؛ لأن الظاهر أنهم بعـدمــا وصلوا إلى مــأمنهم ودخلوا حصونهم يعجز المسلمون عن استنقاذ الذراري من أيديهم ، إلا بالمبالغة في الجهد وبذل النفوس والأموال في ذلك ، فإن فعلوه فهـو العزيمة وإن تركوه لدفع الحرج والمشقة عن أنفسهم كان لهم في ذلك رخصه ألا ترئ أنا نعلم أن في يد الكفار بالروم والهند بعض أسارئ المسلمين ولا يجب على كل واحد منا الخروج لقتـالهم لاستنقـاذ الأسارئ من أيديهم . فأما إذا كنان ما ظهروا عليه المال دون الذراري فإذا دخلوا دار الحرب وسع المسلمين أن لا يتبعوهم بعد ذلك وإن كانوا تبعوهم فهو أفضل (٣) ؛ لأنهم ملكوا الأموال بالإحراز ، وانتهت العصمة الثابتة فيها بالإحرار بدار الحرب فالتحقت بسائر أموالهم والمسلمون في سعة من أن يتركوا أتباعهم لأخـذ أموالهم من أيديهم ، وإن كـانوا لو فعلوا ذلك لإعزاز الدين وقمهر المشركين كسان أفضل ، فكذلك حكم هذه الأمسوال . والحكم فيسما إذا ظهر أهل الحرب على ذراري أهل الذمة أو على أموالهم على نحو ما ذكرنا أيضًا (٤) ؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمـة فقد التزمـوا دفع الظلم عنهم وهم صاروا من أهل دار الإسلام ، ألا ترئ أن الإحراز بعقد الذمة للمال، والنفس في حكم الضمان والعقوبة بمنزلة الإحرار الذي للمسلم، فيستوي الحكم في وجوب الاتباع، والدليل على الفرق بين الأموال والذراري بعد دخول دار الحرب أنهم لو أسلموا سلمت

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ) ..

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۱ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ).

المسلمون حين بلغهم هذا النفير أكبر الرأي منهم أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم حتى يدخلوا حصونهم في الذراري ، أو حتى يدخلوا دار الحرب في الأموال رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع ، قال : ولا بأس للذين يسكنون الثغور من المسلمين أن يتخذوا فيها النساء والذراري وإن لم يكن بين الثغور وبين أرض العدو أرض للمسلمين ، ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا على دفع شرهم عن أنفهم وعن ذراريهم وتمكنوا من أن يخرجوهم إلى أرض الإسلام ، فأما إذا لم يكن بهذه الصفة ، فإنه لا ينبغي لهم أن يتخذوا النساء في مثل هذه الثغور ، فإن قال

لهم الأموال، وأمروا برد الذراري، وفي دار الإسلام لو أسلموا أمروا برد الأموال والذراري، والمسلمون وأهل الذمة في ذلك سواء فيتنضح الفرق. وإن كان المسلمون حين بلغهم هذا النفيس أكبر الرأي منهم أنهم إن خرجوا في إثرهم لم يدركوهم حسى يدخلوا حصونهم في الذراري ، أو حتى يدخلوا دار الحرب في الأموال رجوت أن يكونوا في سعة من ترك الاتباع (١)؛ لأن البناء على الظاهر جائز في مثل هذا، والظاهر أنهم في الخروج يتعبون أنفسهم من غير فائدة، وإنما الذي يفترض فيه الخروج بعينه على كل من يبلغــه إذا كان أكـبر الرأي منه أنه إذا خـرج أدركهم وقــوي على الاستنقــاذ من أيديهم بمنعة من المسلمين على ما بينا. قال: ولا بأس للذين يسكنون الثغور من المسلمين أن يتسخدلوا فيسها النسساء والذراري وإن لم يكن بين الشغبور وبين أرض العدو أرض للمسلمين ؛ لانهم يندبون إلى المقام في الشغور ، وإنما يتمكنون من المقام بالنساء والذراري فالنساء سكن للرجال ولانهم إذا أقساموا في ذلك الموضع بالنساء والدراري كثروا بمرور الزمان حـتى يصير ذلك الموضع مصرًا من أمصار المســـلمين ويتخذ المسلمون وراء ذلك ثغرًا بالقرب من العدو . ولكن هذا إذا كانوا بحيث لو نزلت بهم جلبة العدو قدروا على دفع شـرهم عن أنفسهم وعن ذراريهم وتمكنوا من أن يخـرجوهم إلى أرض الإسلام ، فأما إذا لم يكن بهذه الصفة ، أي كانوا عددًا قليــلاً لا يتمكنون من دفع جلبة العدو ولا يقدرون على إخراج الذراري إلى أرض الإسلام. فإنه لا ينبغي لهم أن يتخذوا النساء في مثل هذه الثغور؛ لأن الظاهر أنهم يضيعون في مثل هذه الثغور، ويأمنون

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩١ ) .

أهل الشغر: لا نقدر على دفع العدو بانفسنا إن أتانا ، ولكن نستغيث بالمسلمين فيأتينا الغياث منهم فندفع بهم العدو ، فإنه لا ينبغي لهم أن يحملوا النساء والذراري إلى مثل هذه الثغور أيضًا ، وذكر عن الشعبي أن رسول الله على قال : « من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها » ، ولسنا ناخذ به ، فإ ن هذا تسييب أهل الجاهلية ، وقد نفاه الشرع قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ﴾ الآية ، وذكر عن الشعبي أنه قال : يأخذها صاحبها الله من بحيرة ولا سائبة ﴾ الآية ، وذكر عن الشعبي أنه قال : يأخذها صاحبها

الضياع في الفصل الأول ، وهو نظير ما سبق من الفصل بين الصائفة والسرية ، إلا أن هناك كره إخراج النساء مع الجيش العظيم للمباضعة ، ولم يكره ذلك في الشغر إذا كثر فيه المسلمون ، لأن أهل العسكر لا يطول مقامهم في دار الحرب فالا يحتاجون إلى النساء مدة مقامهم في الظاهر ، فأما أهل الثغور يطول مقامهم في الثغر ، بل يؤمرون بأن لا يبرحوا منها ، وإذا كانوا عزابًا ضجروا بالمقام فيها ، فلهذا لم ير بأمًّا بأنه يتخذوا فيها النساء والذراري . فإن قال أهل الثغر : لا نقدر على دفع العدو بأنفسنا إن أتانا ، ولكن نستغيث بالمسلمين فيأتينا الغياث منهم فندفع بسهم العدو ، فإنه لا ينبسغي لهم أن يحملوا النساء والذراري إلى مـثل هذه الثغور أيضًا ؛ لأنهم لا يقوون على الدفع عنهم بأنفسهم ، ولحوق الغوث بهم للدفع موهوم ، ولا يبنى الحكم على الموهوم خصوصًا فيما يكون الواجب فيه الآخذ بالاحتياط ، ألا ترى أنه يتوهم أن تقع فتنة أو عصبية بين المسلمين فيشتغل بعضهم ببعض. حتى لا يقدروا على إغاثة تلك الثغور، فيضيع من فيها من النساء والذراري، فلهذا لا يستقيم البناء على الغوث وإنما يبنون ذلك على شوكة أنفسهم. وذكر عن الشعبي أن رسول الله ﷺ قال: « من ترك دابة بمهلكة فهي لمن أحياها»(١)، وبظاهر هذا الحديث أخذ بعض العلماء فقالوا : إذا ترك الغازي دابته في هزيمة فأخذها مسلم آخر وأخرجها فهو أحق بها ، لأن الأول تركـها معرضًا عنها ، وإنما كان مالكًا لها لكونه محررًا لها بيده ، فإذا زال ذلك التحقت بالصيود فهي لمن أخذها وأحياها . ولسنا نأخذ به ، فإن هذا تسييب أهل الجاهلية ، وقد نفاه الشرع قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سمائية ♦الآية [ المائدة : ١٠٣ ] ، وليس التسييب في الدواب نظير الإعتاق في العبيد، فبالإعتـاق تحدث فيه صفة المالكيـة فتنتفي المملوكية، وبالتـسييب لا تحذف صفة المالكية في الدواب، وإذا بقيت مملوكة كانت لصاحبها وحرمة الملك باعتبار

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو دواد : البيوع ( ٣/ ٢٨٦ ) ح [ ٣٥٢٥ ] ، والبيهقي ( ٦/ ١٩٨ )ح [ ١٢١١٤ ] .

ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله ، وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم ، فالشعبي هو الذي رواه ، وما كان يفتي بخلاف ما يروى عن النبي عليه النبي عليه ، ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولاً به.

حرمة المالك، فلا يملكها أحد بالأخذ . وذكر عن الشعبي أنه قال : يأخلها صاحبها ولا نفقة له على الذي أحياها إن كان أنفق من ماله ، وبهذا تبين أن الحديث الأول وهم ، فالشعبي هو الذي رواه ، وما كان يفتي بخلاف ما يروئ عن النبي ﷺ ، ثم مثل هذا الحديث الشاذ لا يكون معمولاً به ، إذ كان مخالفًا للأصول ، فكان الرجوع إلى المقام المتمفق على قبـوله وهو قوله ﷺ : ﴿ لا يَحْلُ مَـالُ امْرَىُ مُـسَلِّمُ إِلَّا بَطْيَبَـةَ نَفْسَ مَنْهُ ﴾ أولى، وكذلك قوله عليه السلام : « من وجد عـين ماله فهو أحق به » دليل على صحة ما قلنا ، وكـان عمر بن عبــد العزيز ــ رحمه الله ــ يقــول: يأخذها صاحبــها ويرد على المنفق ما أنفق عليه من ماله، وقال الشعبي : ليس عليه شيء من النفقة إن كان أنفق بغير إذنه وبقول الشعبي نأخذ لأنه متــبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير إذنه ، وهو يريد أن يلزمه دينًا في ذمته لنفسه ، وليس لأحد هذه الولاية على غيره ، فأما عــمر بن عبد العزيز كان يقول : دلالة الإذن في الإنفاق من صاحبها معلوم بطريق الظاهر ، لأنه لو تمكن من إخراجها أنفق عليها من مال نفسه ، فإذا عجز عن ذلك كان مستعينًا بكل من يقوئ على ذلك راضيًا بأن ينفق عليها من ماله ، ودلالة الإذن كـصريح الإذن ، ولكنا نقول : هذه الاستعانة والرضا يحتمل أن يكون منه على وجه التبرع ، ويحتمل أن يكون على وجه الرجوع عليه بما ينفق والمحتمل لا يصلح حجة لإيجاب الدين له في ذمته ، وهو نظير المودع ينفق على الوديعة في حال غيبة صاحبها بغير أمر القاضي ، فإنه لا يرجع على صاحبها بما أنفق لهذا المعنى ، كذا هذا ، والله الموفق .

# ٣٧ ـ باب: صاحب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلا مع دابته

وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلاً يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في دخول دار الحرب والانصراف منها ، وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسكر يؤمن عليه الضياع، فإن وجد صاحب الساقة رجلاً قامت عليه دابته فأمره أن يترك الدابة ويلتحق بالعسكر كيلا يهلك، فأخذه وألحقه بالعسكر وترك دابته فهلكت، لم يضمن له شيئًا، وإن كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها عنه ثم منعه من أخذها فهلكت، فهو ضامن له قيمتها،

### ٣٧ ـ باب : صاحب الساقة

## إذا وجد في أخريات الناس رجلاً مع دابته

وإذا جعل أمير العسكر على الساقة رجلاً يلحق من تخلف بالمعسكر فهو حسن في دخول دار الحرب والانصراف منها ؛ لأن فيه نظراً للمسلمين ، فالذي يغلبه النوم أو وإذا كان على الساقة من يكلفه اللحوق بالعسكر يؤمن عليه الضياع ، وفي نظيره قال عمر \_ رضى الله عنه \_ : لو تركتم لبعتم أولادكم . فإن وجد صاحب الساقة رجلاً قامت عليه دابته فأمره أن يترك الدابة ويلتحق بالعسكر كيلا يهلك ، فأخذه وألحقه بالعسكر وترك دابته فهلكت ، لم يضمن له شيئًا ؟ لأنه ما تعرض للدابة بشيء إنما أحسن إلى صاحبها حين الحقه بالعسكر ، ولو أساء إلى صاحبها بأن حبس صاحب المواشى حتى ضاعت مواشيه لم يضمن شيئًا ، فإذا أحسن إليه كان أولى ، ولأن الرجل ابتلى ببليتين : إما يضيع دابته أو يضيع نفسه ، إن وقف معها ، ومن دفع إلى شرين فعليه أن يختار أهونهما، وذلك ترك الدابة فصاحب الساقة أمره بما يحق عليه فعله شرعًا ﴿ فيكون محسنًا وما على المحسنين من سبيل . وإن كان أخذ الدابة من يد صاحبها فنحاها عنه ثم منعه من أخذها فهلكت ، فهو ضامن له قيمتها ؛ لأنه فوت له يده بـصنع أحدثه في الدابة، وذلك غصب منه، توضيحه أنه أمر بإزالة يد صاحب الدابة عن الدابة وإنما أمر بإلحاقه بالعسكر ، وهو فيما أمر به غير محتاج إلى التعرض لدابته ، فيكون ضامنًا له قيمتها إذا أخرجها مِن يده كغيره ، وكذلك إن ذبحها صاحب الساقة أو ضربها فقتلها فهو فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئًا، وكذلك لو كان الرجل راكبًا فأنزله كرهًا وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته، وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك دابته ، فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى ألحقوها بالعسكر، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها، فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك، ثم حضر صاحبها، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير ولم يعطهم شيئًا مما أنفقوا قبل ذلك، فإن قالوا: أنفقنا عليها بعد الأمر كذا ،

ضامن وهذا أظهر . فإن أخذ صاحب الدابة بلجام دابته ففك صاحب الساقة يده وألحقه بالعسكر وترك الدابة في موضعها لم يضمن شيئًا ؛ لأن صنعه حل بيـد صاحبـها لا بالدابة ، وهذا دليل لابي حنيفة وأبي يوسف ـ رحمهـما الله ـ في أن ضمان الغصب لا يجب إلا باعتبار صنع في المغصوب يفوت يد المالك بتحويله عن الموضع الذي كان يد المالك عليه ثابتًا فيه ، فـإنه إذا أخذ لجام الدابة ونحاها كان ضامنًا وإذا فك يد صــاحبها عن اللجام لم يكن ضامنًا ، وتلف الدابة في الموضعين حاصل بسبب واحد ، إلا أن محمدًا \_ رحمه الله \_ يسلم هذا الأصل فيما يحتمل النقل ، ولكنه يقول فيما لا يحتمل النقل: يقام غيره مقامه باعتبار تفويت ثمرات الملك على المالك، كما تشترط الإشارة في الدعوى والشهادة إلى العين فسيما يحتمل ، النقل إلى مجلس القاضي ، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه للتيسير. وكذلك لو كان الرجل راكبًا فأنزله كرهًا وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته ؛ لأنه لم يصنع فيها شيئًا ، إنما صنعه في صاحبها . وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك دابته ،فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى الحقوها بالعسكر، ثم حضر صاحبها فهـو أحق بها ؛ لأنه وجد عين ماله فيكون أحق به ، وليس لهم أن يرجعوا عليه بما أنفقوا ، لأنه لم يأمرهم بذلك ، وقـد بينا هذا ، وحكـي أن الزبيـر بن العـوام ـ رضي الله عنه ـ كــان له رمح طويل وكان إذا شق عليه حمله القاه على السطريق فيمر به بعض الأعراب ممن يكون في آخر العسكر فيأخذه ، وهو لا يعرف قصته، حتى يأتي به المنزل ، فيجيء الزبير ويقول: جزاك الله خيرًا فيما حملت من رممي، فيأخذه فعل ذلك غير مرة فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك ، ثم حضر صاحبها ، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير ولم يعطهم شيئًا عما

وذلك نفقة مثلها، وقال صاحبها: لم ينفقوا عليها من ذلك شيئًا فالقول قول صاحبها، فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادّعوا، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها، فإن كانوا - حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها - لا يدرون لمن هي ، إن رأى الإمام أن يبيعها فباعها جاز ، وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع ، وإنما حقه في ثمنها، فإن كان أمرهم بالإنفاق زمانًا ثم باعها ، فقالوا : أعطنا من الثمن ما أنفقنا ، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ، فإن لم يأتوه بشهود ورأى الأمير النظر في أن

أنفقوا قبل ذلك لأن في هذا الأمر نظرًا لصاحبها بإحياء ملكه وإمساكه عليه ، والدابة لا تبقى بدون النفقة ، والإنسان لا يرضى بالتبرع بالإنفاق على ملك الغير ، وللأمير ولاية النظر لكل من عجز عن النظر لنفسه من الجند ، فكان أمره بذلك كأمر صاحب الدابة حين صدر عن ولاية شرعية . فإن قالوا: أنفقنا عليها بعد الأمر كذا ، وذلك نفقة مثلها ، وقال صاحبها: لم ينفقوا عليهما من ذلك شيئًا فالقول قول صاحبها ؛ لأنهم يدعون في ذمـته دينًا لأنفـسهـم وهو منكر، فيكون القـول قـوله بعدمـا يحلف على علمـه، لأنه استحلاف على فعل الغير، وهو إنفاقهم عليها، فيكون على العلم دون الثبات. فإن أقاموا شاهدين مسلمين على ما ادعوا، أو كان إنفاقهم بعلم الأمير رجعوا على صاحبها ، ولا يلتفت إلى إنكاره لثبوت ما ادّعوا بحبجة حكمية، وذلك علم الأمير أو شهادة شاهدين. فإن كانوا ـ حين رفعوها إلى الأمير وشهد الشهود أنهم وجدوها ـ لا يدرون لمن هي ، إن رأى الإمام أن يسيعها فباعها جاز لأن ذلك نظر منه لصاحبها، فالإنفاق ربما يأتي على ماليتها، وحفظ ثمنها أيسر من حفظ عينها، وللأمير ولاية النظر على جنده. وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع ، وإنما حقه في ثمنها ، فإن كان أمرهم بالإنفاق زمانًا ثم باعها ، فقـالوا : أعطنا من الثمن ما أنفقنا ، وأقاموا البينة على مـا ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعدما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره ؛ لأنهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة ، ولهذا لو حضر صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخِذُوا ما أنفقوا بمنزلة راد الآبق، يحبسه بالجعل والثمن بدل تلك المالية، فيعطيهم ، الأمير مقدار حقهم من ذلك، وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن صاحبها، كما تقبل البينة منهم في ابتداء الأمر بالإنفاق ، فإنهم لو قالوا للأمير : وجدنا هذه الدابة ولا نعرف صاحبها أمرهم بأن يأتوه بشهود على

يامرهم بذلك فلا بأس بأن يقول: امرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كما زعموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك، ويشهد على هذا ، أو يقول: امرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذكروا، وإن كان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك، فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهسو بريء من ضمانه وضمان ثمنه، وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي، فإن أقام البينة على ما يدعي، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم، فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له، فإن أقام المستري البينة على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى، وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المستري على البائع البائع البيئة على ما ادعى، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير بالثمن ، فإن أقام البائع البيئة على ما ادعى، من أنه وجدها ضائعة وأن الأمير ببيعها بريء هو من الثمن .

ذلك ، ويقبل بينتهم لـ مرهم بالإنفاق . فإن لم يأتوه بشهـود ورأى الأمير النظر في أن يأمرهم بذلك فسلا بأس بأن يقول : أمرتهم أن ينفقوا عليها ، على أنه إن كان الأمر كسما زحموا رجعوا على صاحبها ، وإلا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، ويشهد على هذا ، أو يقول : أمرتهم ببيعها وإنفاق ثمنها إن كان الأمر كما ذَّكروا ، وإن كسان الأمر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشيء من ذلك ، وهذا لأن الإشهاد بهذه الصفة يتمحض نظرًا لصاحبها بأنهم إن كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا ، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم من الضمان بهذا ، ولذلك لا يجوز البيع ، باعتبار هذا الأمر إذا كان من في يده غاصبًا . فإن جضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبر المخبر به الأمير فهو بريء من ضمانه وضمان ثمنه ؛ لأنه تبين أن البيع كان بإذن صحيح . وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن لقيمتها حتى يقيم البينة على ما يدعي ، فرن أقام البينة على م يدعي ، فالثابت بالبينة كالشابت باتفاق الخصم ، فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشتري كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له ؛ لأنه وجد عين ماله . فإن أقام المشتري البينة على ما قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى ؛ لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة . وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المستري على البائع بالثمن ، لاستحقاق المبيع من يده. فإن أقام البائع البينة على ما ادَّعيٰ ، من أنه وجـدها ضائعة وأن الأمير أمره ببيـعها بريء هو من الثمن ، بمحضر من الذي استحقه، وهذا التقييد دلـيل على مسألة أخرى وهو أن المشـتري إذا

#### ٣٨. باب :سجدة الشكر

وإذا أتى الأمير أمر يسره فأراد أن يشكر الله \_ تعالى \_ عليه فلا بأس بأن يكبر مستقبل القبلة، فيخر ساجداً يحمد الله تعالى ويشكره، ويسبح ويكبر تكبيرة ويرفع رأسه، وهذه سجدة الشكر، منها ما روي أن النبي على كان إذا

استحقاق المستحق ، إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فسلا ، ورجع المشتري استحقاق المستحق ، إن كان ذلك بحضرة المستحق تقبل ، وإلا فسلا ، ورجع المشتري فأخذها من المستحق ، لأن الثابت بالبيئة كالثابت بإقرار الخصم ، وأي قاض رفع إليه هذه الحادثة وسئل إجازة البيع لم يجزه حتى تقوم البيئة عنده على جميع ما بينا ، لأن ولاية الإجازة إنما تثبت له إذا ظهر جميع ذلك عنده ولا يظهر إلا بالحجة والله المعين .

### ٣٨\_ باب: سجدة الشكر

وإذا أتن الأمير أمر يسره فأراد أن يشكر الله تعالى عليه فلا بأس بأن يكبر مستقبل القبلة ، فيخر ساجداً يحمد الله تعالى ويشكره ، ويسبح ويكبر تكبيرة ويرفع رأسه ، وهذه سجدة الشكر ، وهي سنة عند محمد ، وكذلك في قول أبي يوسف ، رواه عنه ابن سماعة فأما أبو حنيفة فكان لا يراها شيئًا ، أي شيئًا مسنونًا ،أو لا يراها شكرًا تامًا فإن تما الشكر في أن يصلي ركعتين ، كما فعله رسول الله على يوم فتح مكة ، وقد روي عن إبراهيم النجعي أنه كان يكرهها ، وهكذا روي ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ، لأنه لو فعله من يكون منظوراً إليه ربما يظن ظان أن ذلك واجب أو سنة متبعة عند حدوث النعم ، فيكون مدخلًا في الدين ما ليس منه ، وقال عليه السلام : « من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد (١١) » وما من ساعة إلا وفيها نعمة متجددة لله ـ تعالى ـ على كل أحد من صحة أو غير ذلك ، فلو اشتغل بالسجود عند كل نعمة لم يتفرغ لشغل آخر ولما وفق، حتى سجد كان ذلك نعمة ، ينبغي أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الاعتصام (۲۱/ ۳۲۹) ورد في باب: إذا اجتهَدَّ العامل أو الحاكم فأخطأ، ومسلم: الاقتضية (۲/ ۱۳۶۳، ۱۳۶۶) - [۲۰۱۸]، وأبــو داود:السنة (۱۹۹۶، ۲۰۰) ح [۲۰۲3]، وابن ماجة: المقدمة (۱/ ۷) ح [ ۱۶] .

بشر ببشرئ تسره خر ساجدًا لله، وروي أنه عليه السلام مر برجل به زمانة فسجد، ومر به أبو بكر وعمر ففعلا ذلك، وفي كتب الحديث يروئ أن النبي عليه السلام مر بنغاشي فسجد، وروي أن أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ لما أتاه فتح اليمامة سبجد وعن أبي موسئ الاشعري قال: كنا مع علي بن أبي طالب بالنهروان فقال: التمسوه، يعني ذا الثدية، فالتمسوه فلم يجدوه، فجعل يعرق جبينه ويقول: ما كذبت ولا كُذّبتُ، فوجدوه في ساقية أو بئر، فسجد على \_ رضي الله عنه \_ سجدة.

يسجد لها ثانيًا ، ولكن استحسن محمد الآثار المروية في الباب . منها ما روي أن النبي يسجد لها ثانيًا ، ولكن استحسن محمد الآثار المروية في الباب . منها ما روجل به زمانة فسجد ، ومر به أبو بكر وعمر ففعلا ذلك ، وفي كتب الحديث يروئ أن النبي عليه السلام مر بنغاشي فسجد يعني ناقص الخلق . وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه لل السلام مر بنغاشي فسجد وعن أيي موسئ الأشعري قال : كنا مع علي بن أبي طالب بالنهروان فقال : التمسوه ، يعني ذا الشدية ، فالتمسوه فلم يجدوه ، فجعل يعرق جبينه ويقول : ما كذبت ول كُلُبت موجدوه في ساقية أو بئر ، فسجد علي - رضي الله عنه الخرورية قال : انظروا ، سجدة ، وأصل هذا ما روي أنه لما قاتل علي - رضي الله عنه - الحرورية قال : انظروا ، فإن فيهم رجلاً إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة ، حدثني نبي الله أني صاحبه فقلبوا القتلي فلم يجدوه ، فقال : انظروا ، فوالله ما كذبت ولا كذبت ، قالوا : فإن سبعة نفر تحت نخل لم نقلهم بعد ، قال : انظروا ، قال الراوي : فرأيت في رجليه حبلاً جروه به حتى القوه بين يديه فخر لله ساجدا ، وقال : أبشروا ، وإنما فعل هذا لانه أخبرهم أن رسول الله علي أخبره بأن القوم الذي فيهم رجل بهذه الصفة يقاتلونك وهم علي رسول الله على وجدوه كان ذلك نعمة عظيمة ، فلهذا خر لله ساجدا ، وبالله العون والتوفيق .

#### ٣٩. باب: صلاة الخوف

قال محمد ـ رحمه الله ـ: اختلف الناس في صلاة الخوف، وأحسن الأقاويل فيها ما قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وجامعهما عليه ابن عمر ، وهو أن يجعل الإمام الناس طائفتين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة شطر الصلاة، ثم تذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم شطر الصلاة ثم يسلم الإمام، وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم أدركوا فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم أدركوا أول الصلاة ، فهم في حكم المقتدين في جميعها ثم تأتي الطائفة الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون فيها، وذكر هاهنا في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن الإمام يصلي بكل طائفة سجدة ، وذكر في حديثه أيضاً: فإن كان خوقا هو أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي

#### ٣٩ ـ باب: صلاة الخوف.

قال محمد - رحمه الله - : اختلف الناس في صلاة الخوف ، وأحسن الأقاويل فيها ما قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وجامعهما عليه ابن عمر ، وهو أن يجعل الإمام الناس طائف تين فتقف طائفة بإزاء العدو ويصلي بطائفة شطر الصلاة ، ثم تذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأخرى ، فيصلي بهم شطر الصلاة ثم يسلم الإمام ، وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو وتأتي الطائفة الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم أدركوا أول الصلاة ، فهم في حكم المقتدين في جميعها ثم تأتي الطائفة الثانية فيقضون ما فاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون فيها (۱) ، وقد بينا في كتاب الصلاة ما في هذا الباب من اختلاف الآثار واختلاف العلماء وما في نوادر أبي سليمان لأبي يوسف من الفرق بينهما إذا كان العدو في جهة القبلة أو في دبر القبلة في حكم صلاة الخوف. وذكر هاهنا في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن الإمام يصلي بكل طائفة سجدة وإنما أراد به ركعة وهذه لغة معروفة عند أهل الحجاز يقولون : سجد فلان سجدة :أي صلئ ركعة . وذكر في حديثه أيضًا : فإن كان خوفًا هو أشد من ذلك صلوا رجالاً على طائف معلى ركعة . وذكر في حديثه أيضًا : فإن كان خوفًا هو أشد من ذلك صلوا رجالاً على

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١/ ٩٥ ، ٩٦ ) .

القبلة أو غير مستقبليها ، وإنما أراد إذا كانوا قيامًا لا مشاة ، فإن المشي عمل لا يجوز الصلاة معه بمنزلة السباحة في البحر والمسايفة في زمان القتال، وذكر عن محمد بن يحيين أن النبي على كان إذا سافر فنزل منزلاً لم يقعد حتى يصلي ركعتين، قال: وإذا ابتلي المسلم بالقتل صبرًا، فإنه يستحب له أن يصلي عند ذلك ركعتين ويستغفر بعدهما ذنوبه، ثم الأصل في الباب حديث خبيب، فإنه لما أسر فبيع بمكة خرجوا إلى الحل ليقتلوه فقال: دعوني أصلي

أقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ، وإنما أراد إذا كانوا قيامًا لا مشاة ، فإن المشي عمل لا يجـوز الصلاة معه بمنزلة السـباحة في البحـر والمسايفة في زمان الـقتال (١) وذكر عن محمد بن يحيى أن النبي ﷺ كان إذا سافر فنيزل منزلاً لم يقعد حتى يصلى ركعتين ، وأهل الحديث يروون هذا الحديث أتم من هذا ، لأنه في كل منزل كان يعين مكان الصلاة أولاً فيصلي فيه ركعتين ، وهكذا ينبغي لكل مسافر أن يفعله ، فإن النزول للاستـراحة وذلك نصيب البـدن ، فالأولئ أن يقدم أمـر الدين عليه ، وروي أن النبي ﷺ في بيته كان يصلي ويسعى في مهنة أهمله ، وبه أمر أمته فقال : ﴿ لَا تَتَخَذُوا بِيُوتُكُمُ قبوراً» ، قيل معناه: لا تصلوا فيه وقيل معناه: بأن تناموا فيه من غير حاجة وأن تعينوا أهاليكم في حواثجهم ، وقال ﷺ : ﴿ جعلت قرة عيني في الصلاة (٣) ، ، وقرة عين أمت فيما فيمه قرة عينه ، فالبداية به عند النزول في المنزل أولى. قال: وإذا ابتلى المسلم بالقبتل صبراً ، فإنه يستحب له أن يصلي عند ذلك ركسعتين ويستغفر بعدهما ذنوبه، ليكون آخر عمله الصلاة والاستغفار قال النبي ﷺ : ﴿ مَنْ خَتُمْ كُتَابِهُ بِالطَّاعَةُ غفر له ما سلف، وقال: «الأمور بخواتيمها »(٤)، وفي حديث ابن عباس .. رضي الله عنهما ـ أن النبي ﷺ قال : ﴿ من كان أول كلامه وآخر كلامه قول : لا إله إلا الله غفر له ما بين ذلك»، فلهذا استحبوا أن يلقن الصبي في أول ما يقدر على التكلم كلمة التوحيد ويلقن ذلك عند موته أيضًا ليكون أول كلامه وآخر كلامه هذا. ثم الأصل في الباب حديث خبيب، فإنه لما أسر فبيع بمكة خرجوا إلى الحل ليقتلوه فقال: دعوني أصلى

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١/ ٩٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: التهجد (۳/ ۷۰) ح [۱۱۸۷]، ومسلم: المسافرين (۱/ ۵۳۸) ح [۲۰۷/۷۷۷]، والترمذي:
الصلاة ( ۲/ ۳۱۳ ) ح [ 80۱ ] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ٦) ح [ 80۱ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: عشرة النساء (٧/٨٥) بأب: حب النساء، وأحمد: المسئد (١٢٨/٣) ح [٢٠ ٢١] .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري : القدر ( ١١/ ٥٠٧ ) ح [ ٦٦٠٧ ] ، وأحمد : المسند ( ٥/ ٣٣٥) ح [ ٢٢٩٠١ ] .

ركعتين، فقالوا: صل، فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوني جزعت من الموت لزدت، وفي رواية : أوجزهما وقال: لولا خشية أن يقولوا: جزع من الموت لطولت صلاتي ثم نظر في وجوه المسركين فلم ير إلا شامتًا أو شائمًا أو إنسانًا في يده حجر أو عصًا، فقال: والله ما أرئ إلا وجه عدو، اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فأقرئ رسولك وأصحابه مني السلام، وروي أن النبي عليه السلام وهو على المنبر بالمدينة، ثم قال خبيب: اللهم أحصهم عددًا والعنهم بددًا، ولا تبق منهم أحدًا، قال : وصلاة الخوف إنما تكون إذا كانوا مواقفين للعدو فأما في حالة المسايفة والمطاعنة والرمي، فلا تستقيم الصلاة لأن هذا عمل ، ولا تستقيم الصلاة مع الاشتغال بعمل ليس منها، ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من ذلك، والأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة

ركمتين، فقالوا: صل، فصلى ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوني جزعت من الموت لزدت، وفي رواية: أوجزهما وقال: لولا خشية أن يقولوا: جزع من الموت لطولت صلاتي ثم نظر في وجوه المسركين فلم ير إلا شامتًا أو شائمًا أو إنسانًا في يده حجر أو عصًا، فقال: والله ما أرئ إلا وجه عدو، اللهم ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فأقرئ رسولك وأصحابه مني السلام، وروي أن النبي الله رد عليه السلام وهو على المنبر بالمدينة، ثم قال خبيب: اللهم أحصهم عددًا والعنهم بددًا، ولا تبق منهم أحدًا، زاد في كتب الحديث أنه التمس منهم أن يكبوه على وجهه مستقبل القبلة ليقتلوه وهو ساجد، فأبوا عليه، فجعل يقول:

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي

ثم صلبوه بعد القتل مستدبر الكعبة، فتحولت خشبته حتى صار مستقبل الكعبة، وقد استحسن رسول الله على ما صنعه خبيب عند القتل من الصلاة ركعتين وسماه سيد الشهداء وقال: «هو رفيقي في الجنة»، فصارت سنة من ذلك الوقت. قال: وصلاة الحوف إنما تكون إذا كانوا مواقفين للعمدو فأما في حالة المسايفة والمطاعنة والرمي، فلا تستقيم الصلاة لأن هذا عمل، ولا تستقيم الصلاة مع الاشتغال بعمل ليس منها، ولكنهم يؤخرون الصلاة إلى أن يفرغوا من ذلك؛ لأن ما يفوتهم من الصلاة يكنهم تداركه بعد هذا وما يفوتهم بالاشتغال بالصلاة، والكف عن القتال في هذه الحالة لا يكنهم تداركه.

إلى هوي من الليل حتى كفينا، كما قال الله تعالى: ﴿وكفى الله المؤمنين المتال﴾، فدعا رسول الله على بلالا فأمر فأقام الصلاة صلاة الظهر، فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها مثل ذلك، ثم المغرب، ثم العشاء وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: ﴿فرجالا أو ركبانا﴾، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله عنى أمره فأذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعد الأولى، وفي رواية عنه أنه أمره فأذن وأقام لكل صلاة وبأي ذلك أخذت فهو حسن ، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسي رسول الله على صلاة العصر يوم الأحزاب، حتى صلى المغرب ثم ذكر بعد ذلك أنه لم يصل فصلاها .

والأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة إلى هوي من الليل حتى كفينا ، كما قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وَكَفِّي اللَّهُ المؤمنين القتال﴾ [الأحزاب: ٢٥] فدعا رسول الله على بلالاً فأمر فأقام الصلاة صلاة الظهر، فصلاها كأحسن ما كان يصليها في وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها مثل ذلك ، ثم المغرب ، ثم العشاء وذلك قبل أن ينزل في صلاة الحوف : ﴿ فرجالاً أو ركبانًا ﴾ [ البقرة : ٢٣٩] ، وفي رواية ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ : أن رسول الله ﷺ أمره فأذن وأقام للأولى ، ثم أقام لكل صلاة بعد الأولى، وفي رواية عنه أنه أمره فأذن وأقام لكل صلاة وبأي ذلك أخذت فهو حسن، وفيــه دليل جوارَ تأخيــر الصلاة لشــغل القتال ، وأن المســتحب في الفــوائت أن تقضي بالجماعة كما فعله رسول الله على وإن كانوا قيامًا على أرجلهم أو ركبانًا لا يعملون شيئًا، صلوا بالإيماء ولم يجز لهم تأخير الصلة لأن عند العجز عن الركوع والسجود ، الفرض يتأدى بالإيماء وعجزهم ظاهر . وذكر عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : نسي رسول الله ﷺ صلاة العصر يوم الأحزاب ، حتى صلى المغرب ، ثم ذكر بعد ذلك أنه لم يصل فـصلاها ، وفيه دليل على أن الـترتيب يسقط بعذر النسيــان ، وقد بينا هذا في كتاب الصلاة ، ثم يوم الأحزاب هو يوم الخندق أيضًا وقد ذكر في الحديث الأول أنه ترك أربع صلوات ، وفي هذا الحديث ذكر أنه ترك صلاة العصر وكلاهما صحبيح فقد روي أنه قال : « شغلونا عن الصلاة الوسطى (١) ، ملا الله قبـورهم وبيوتهم نارًا ، ، يعني : صلاة العصر ، فوجه التوفيق أن كل واحد من الأمرين كان في يوم على حدة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: الدعوات (۱۱/۱۹۱) ح [۲۳۹٦]، ومسلم: المساجد (۱/۲۳۲) ح [۲۰۲/۲۰]، والنسائي: الصلاة (۱/ ۱۹۰) باب: المحافظة على صلاة العصر وابن ماجة: الصلاة (۱/۲۲۲) ح[۲۸۶]، وأحمد : المسند ( ۱/ ۷۷) ح [ ۹۳۰ ]

#### ٤٠. باب: الشهيد وما يصنع به

قال محمد ـ رحمه الله ـ: الشهيد إذا قتل في المعركة لم يغسل، ويصلى عليه في قول أهل العراق وأهل الشام وبه ناخذ، وفي قول أهل المدينة لا يصلى عليه ، وممن قال ذلك مالك بن أنس ، فان جابراً روى أن النبي عليه لم يصل على شهداء أحد، وأكثر الصحابة يروون أنه صلى عليهم، حتى رووا أنه صلى على حمزة ـ رضي الله عنه ـ سبعين صلاة، كان

لانهم بقوا في الخندق سبعة عشر يومًا ، وكانـوا مشغولين بالقتـال في أكثر تلك الأيام ليلاً ونهارًا ، والله الموفق .

## ٤٠ ـ باب : الشهيد وما يصنع به

قال محمد \_ رحمه الله \_ : الشهيد إذا قتل في المعركة لم يغسل ، ويصلى عليه في قول أهل العراق وأهل الشام وبه نأخذ (١) وفي قول أهل المدينة لا يصلى عليه ، وممن قال ذلك مالك بن أنس ، واعلم أن محمدًا - رحمه الله - سلك في هذا الكتاب للترجيح طريقًا سوئ ما ذكره في سائر الكتب وهو أنه نظر فيا اختلف فيه أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز ، فرجح ما اتفق عليه فريقان ، وأخذ به دون ما تفرد به فريق واحد ، وهذا خلاف ما هو المذهب الظاهر الأصحابنا في الترجيح أنه لا يكون بكثرة العدد وعليه دل ظاهر قوله \_ تعالى \_ : ﴿ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وقليل ما العدد وعليه دل ظاهر قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ولكن أكثرالناس لا يعلمون ﴾ [الآعراف: ١٨٧] وقال \_ تعالى \_ : ﴿ ولكن أكثرالناس لا يعلمون ﴾ [الآعراف: المها على \_ : ﴿ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ﴾ [يوسف: ١٠٣]، ووجه ما اعتبره هاهنا أن مثل هذا الاختلاف إنما يترتب على اشتباه الأثر فيما فعله رسول يكون أظهر من تهمة الغلط فيما اجتمع عليه فريقان كما في هذه المسألة. فإن جابراً روئ أن النبي على لم يصل على شهداء أحد ، وأكثر الصحابة يروون أنه صلى على همناء أحد ، وأكثر الصحابة يروون أنه صلى على حمزة \_ رضي الله عهد سبعين صلاة ، كان موضوعًا بين يدي رووا أنه صلى على حمزة \_ رضي الله عهد \_ سبعين صلاة ، كان موضوعًا بين يدي

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية (١/ ١٦٨ ) .

موضوعًا بين يدي رسول الله عنه \_ يومئذ قتل أبوه وخاله ، فكان مشغولاً معه، وكان جابر \_ رضي الله عنه \_ يومئذ قتل أبوه وخاله ، فكان مشغولاً بهما، لم يشهد صلاة رسول الله على الشهداء على ما روي أنه حملهما إلى المدينة فنادئ منادي رسول الله على أن ادفنوا القتلى في مضاجعهم فردهما ، ثم أهل المدينة يقولون : إن الصلاة على الميت استغفار له وترحم عليه، والشهيد يستغني عن ذلك، فإن السيف محاء للذنوب، قال عليه السلام في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة ، وأوداجهم في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة ، وأوداجهم تشخب دمًا، اللون لون الدم، والربح ربح المسك، ولهذا لا ينزع عنه جميع ثيابه، على ما روي أن حمزة \_ رضي الله عنه \_ كفن في نمرة كانت عليه حين

رسول الله ﷺ كلما أتى رجل صلى عليه وعلى حمزة معه ، وكان جابر ـ رضى الله عنه ـ يومئذ قـتل أبوه وخاله ، فـكان مشـغولاً بهـما ، لم يـشهـد صلاة رسـول الله ﷺ على الشهداء على ما روي أنه حملهما إلى المدينة فنادئ منادي رسول الله على أن ادفنوا القتلى في مضاجعهم فردهما ، ولا شك أن توهم الغلط في روايته أظهر . ثم أهل المدينة يقولون : إن الصلاة على الميت استغفار له وترحم عليه ، والشهيد يستغنى عن ذلك ، فإن السيف محاء للذنوب ونحن نقول: الصلة على الميت من حق المسلم على المسلم كرامة له والشهيد أولئ بهذه الكرامة، ولا إشكال أن درجة الشهيد دون درجة من غفر له مـا تقدم من ذنبـه وما تأخـر، وقد صلى عـليه أصـحابه، والناس يقـولون: وارحم محمدًا وآل محمد في الصلاة، فعلمنا أنه لا يبلغ الشهيد درجة يستغنى بها عن استغفار المؤمنين والدعاء بالرحمة له، ومن يقول منهم : إن الشهميد حي بالنص ولا يصلي على الحي، فهذا ضعيف أيضًا، لأنه حي في أحكام الآخرة فأما في أحكام الدنيا فهو ميت في حقنا، يقسم ميراثه، ويجوز لزوجته أن تتزوج بعد انقضاء العدة، والصلاة على الميت من أحكام الدنيا إلا أنه لا يغسل ليكون ما عليه شاهدًا له على خصمه يوم القيامة. قال عليه السلام في شهداء أحد: ﴿ زملوهم بدمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا ، اللون لون الدم ، والربح ربح المسك » (١)، ولهذا لا ينزع عنه جميع ثيابه ، على ما روي أن حمزة \_ رضي الله عنه \_ كفن في غرة كانت عليه حين استشهد ، ولكن

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي : الجهماد ( ٦/ ٢٤ ، ٢٥ ) باب : من كلم في سبيل الله ، وأحمد : المسند ( ٥/ ٤٣١ ) ح [ ٢٣٧١٩ ] ، وسعيد بن منصور : سننه ( ٢/ ٢٢٥ ) ح [ ٢٥٨٤ ] .

استشهد، ولكن ينزع عنه السلاح لأنه كان لبسه لدفع الباس فقد انقطع ذلك، وإن صار مرتفًا، فهو شهيد في أحكام الآخرة ولكن يصنع به ما يصنع بالموتين من الغسل والتكفين، فإذا حمل من مصرعه حيّاً فمات على أيدي الرجال أو مرض في خيمته فهو مرتث، فأما إذا جر برجله من بين صفين لكيلا تطأه الخيول فإنه لا يغسل، ولو أكل أو شرب فإنه يغسل، قال : وذكر عن زيد بن صوحان قال : لاتنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين ، ولا تغسلوا عنى دمًا ، وارمسوني في الأرض رمسًا، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة من قتلني، وعن سعيد بن عبيد: أنه خطب الناس بالقادسية فقال : إنا لاقون غدًا فمستشهدون، فلا تغسلوا عنا دمًا ولا تكفنونا في ثوب إلاما علينا ، وذكر

ينزع عنه السلاح لأنه كان لبسه لدفع البأس فقد انقطع ذلك(١)، ولأن دفن القاتلي مع الأسلحة فعل أهل الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بهم، وكذلك ما لبس من جنس الكفن كالسراويل والقلنسوة والمنطقة والخاتم والخف، هكذا ذكر عن جماعة من أثمة التابعين، ولأهله أن يزيـدوا في أكفانه مـا أحبوا، وبهذا الـلفظ يستدل على أن التـقدير بثلاثة أثواب أو بثوبين في كفن الرجال غير لازم . وإن صار مرتثًا ، فهو شهيد في أحكام الآخرة ولكن يصنع به ما يصنع بالموتى من الغسل والتكفين(٢)، والمرتث: من يصير خلقًا في حكم الشهادة ، مأخوذ من قول القائل ، ثوب رث أي خلق . فإذا حمل من مصرعه حياً فمات على أيدي الرجال أو مرض في خيمته فهو مرتث (٢) ؛ لأنه نال بعض الراحة . فأما إذا جر برجله من بين صفين لكيلاً تطأه الخيول فإنه لا يغسل ؟ لأن نقله من مصرعه لم يكن لإيصال الراحة إليه . ولو أكل أو شرب فإنه يغسل (٤) ؟ لأنه نال بعض الراحة بذلك ، قال : وذكر عن زيد بن صوحان قال : لاتنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين ، ولا تغسلوا عنى دما ، وارمسوني في الأرض رمسًا ، فإني رجل محاج أحاج يوم القيامة من قتلني ، ففيه دليل على أنه لا ينزع عن الشهيد من ثيابه إلاما ليس من جنس الكفن ، وأنه لا يغسل ليكون ما عليه من الدم شاهدًا له يوم القيامة. وعن سعيد ابن عبيد : أنه خطب الناس بالقادسية فقال : إنا لاقون خداً فمستشهدون، فلا تغسلوا عنا دمًا ولا تكفنونا في ثوب إلا مـا علينا ، وهذا دليل على ما ذكرنا أيضًا ، وكــأنه كره شيئًا

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٦٨ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٦٨ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ١٦٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ١٦٨ ).

عن الزهري أن النبي على قال يوم أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، زملوهم في ثيابهم، ثم قال: أي هؤلاء كان أكثر أخذًا للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه، وكان يدفن في القبر الاثنين والثلاثة، ولكن ينبغي عند الحاجة أن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كي يصير في حكم قبرين، فإن كانا رجلين تقدم أفضلهما أيضًا، على ما قال عليه السلام: «قدموا أكثرهم أخذًا للقرآن»، فإن أكثرهم أخذًا للقرآن كان أفضلهم يومئذ، ثم روي حديث جابر أن منادي رسول الله علي نادى يومئذ: « ادفنوا القتلى في مضاجعهم»، وذكر عن محمد بن سيرين قال: استعمل يزيد بن معاوية

ما يرجع إلى الزينة في كفنه ، لا لان الزيادة لا تحل . وذكر عن الزهري أن النبي على قال يوم أحد: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة (۱) زملوهم في ثيابهم ، ثم قال : أي هؤلاء كان أكثر أخذاً للقرآن ؟ فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحد قبل صاحبه ، وكان يدفن في القبر الاثنين والثلاثة ، وفيه دليل على أنه لا بأس عند الضرورة بدفن الجماعة في قبر واحد فالانصار يومئد أصابهم قرح وجهد شديد حتى شكوا إلى رسول الله على قالوا : إن الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال: (اعمقوا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة (۱)، ولكن ينبغي عند الحاجة أن يجعل بين كل ميتين حاجز من التراب كي يصير في حكم قبرين ، وعلى هذا الوجه لا بأس بدفن المرأة والرجل في قبر واحد، على ما رواه عن أيضًا ، على ما قال عليه السلام: (قلمهما وهو الرجل. فإن كانا رجلين تقدم أفضلهما إيضًا ، على ما قال عليه السلام: (قلمها أكثرهم أخذًا للقرآن (۱))، فإن أكثرهم أخذًا للقرآن كان أفضلهم يومئذ؛ لانهم يتعلمون القرآن بأحكامه. ثم روي حديث جابر أن القرآن كان أفضلهم يومئذ؛ لانهم يتعلمون القرآن بأحكامه. ثم روي حديث جابر أن منادي رسول الله على نادئ يومئذ: (ادفنوا القتلى في منضاجعهم) ، وهذا حسن ليس منادي رسول الله في نادئ يومئذ: (ادفنوا القتلى في منضاجعهم) ، وهذا حسن ليس بواجب، وإنما صنع هذا رسول الله كلى النه كره المشقة عليهم بالنقل مع ما أصابهم من القرح. وذكر عن محمد بن سيرين قال : استعمل يزيد بن معاوية على جيش، فكره أبو أبوب

<sup>(</sup>۱) أخرجمه البخاري : الجنائز ( ۳/ ۲۰۲ ) ح [ ۱۳٤۷ ] ، والترملي : الجنائز ( ۳/ ۳٤٥) ح [ ۱۰۳۲ ] ، وابن ماجة : الجنائز ( ۱/ ٤٨٥ ) ح [ ۱۰۱٤ ] .

<sup>(</sup>۲) أخرجمه أبو داود : الجنائز ( ۳/ ۲۱۱ ) ح [ ۳۲۱۷ ] ، والنسائسي : الجنائز ( ٤/ ٦٦ ) باب : ما يستحب من أعماق القبر ، وسعيد بن منصور : سننه ( ۲/ ۲۲٤ ) ح [۲۰۸۲ ] ، والبيهقي (٤/ ٣٤ )ح [۲۹۲۷] (۲) تقدم تخريجه .

على جيش، فكره أبو أيوب الأنصاري الخروج معه، ثم ندم ندامة شديدة فغزا، معه بعد ذلك، فحضر، فأتاه يزيد بن معاوية بعوده فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم، إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني ثم احملوني حتى تأتوا بلاد العدو ما لم يشق على المسلمين، ثم تأمرهم فيدفنوني، وذكر عن ابن أبي مليكة قال: مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشى فنقل منه ودفن بمكة ، فجاءت عائشة مات عبد الله عنها \_ حاجة أو معتمرة فزارت قبره وقالت :

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا فلما تفرقنا كأني ومالكًا لطول اجتماع لم نبت ليلة معًا

أن والله لو شهدتك ما زرتك، ولو شهدتك ما دفنتك إلا في مكانك

الأنصاري الخروج معه ، ثم ندم ندامة شديدة فغزا، معه بعد ذلك، فحضر ، فأتاه يزيد بن معاوية بعوده فقال : ألك حاجة ؟ قال : نعم ، إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني ثم احملوني حتى تأتوا بلاد العدو ما لم يشق على المسلمين ، ثم تأمرهم فيدفنوني وهذا أيضاً ليس من الواجب ولكنه شيء أحبه إما ليكون أقرب في نحر العدو ، فينال ثواب من مات مرابطاً ، أو ليكون أبعد عن الشهرة بكثرة الزيارة فقد قال عليه السلام : « لا تتخذوا قبري بعدي معبداً »(۱) وقال : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(۱) ، وذكر في المغازي أنهم فعلوا ذلك به ودفنوه ليلاً ، فصعد من قبره نور إلى السماء ، ورأى ذلك من كان بالقرب من ذلك الموضع من المشركين فجاء رسولهم من الغد فقال : من كان هذا الميت فيكم ؟ قالوا: صاحب لنبينا ، فأسلموا لما رأو . وذكر عن ابن أبي مليكة قال : مات عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي فنقل منه ودفن بمكة ، فجاءت عائشة \_ رضي الله عنها \_ حاجة أو معتمرة فزارت قبره وقالت :

وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا فلما تفرقنا كأني ومالكــــا لطول اجتماع لم نبت ليلة معـــا

أن والله لو شهدتك ما زرتك ، ولو شهدتك ما دفنتك إلا في مكانك الذي مت

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد : المسند ( ۲/ ۳۲۷ ) ح [ ۸۸۲۰ ] ، عن سعيد المقبري بلفظ ( لا تتخذوا قبري عيدًا » (۲) أخرجه البخاري : الصلاة ( ۱/ ٦٣٤ ) ح [ ٤٣٧ ] ، ومسلم: المساجد ( ۱/ ٣٧٦ ) ح[ ۲۰ / ٥٣٠ ] ، وأبو داود : الجنالز (٣/ ٢١٤ ) ح [ ٣٢٢٧ ] ، وأحمد : المسند ( ۲/ ۲۸٤ ) ح [ ۷۸٤ ] .

الذي مت فيه، وإنما قالت ذلك لإظهار التأسف عليه حين مات في الغربة، ولإظهار عذرها في زيارته، فإن ظاهر قوله عليه السلام: « لعن الله زوارات القبور»، يمنع النساء من زيارة القبور، والحديث وإن كان مأولاً فلحشمة ظاهرة قالت ما قالت، قال: ولو نقل ميلاً أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به، وذكر عن الحسن قال: إذا وجد ما يلي صدر القتيل إلى رأسه غسل وصليً عليه ، يعني : إذا وجد أكثر البدن أو نصف البدن معه الرأس ، وبه ناخذ ، فأما القتيل فإن علم أنه قتل في سبيل الله \_ تعالى \_ لم يغسل وإن لم يعلم ذلك غسل .

فيه ، وإنما قالت ذلك لإظهار التأسف عليه حين مات في النغربة ، ولإظهار صدرها في زيارته ، فإن ظاهر قوله عليه السلام : « لعن الله زوارات القبور » (١) يمنع النساء من زيارة القبور ، والحديث وإن كان مأولاً فلحشمة ظاهرة ظاهرة قالت ما قالت ، وفيه دليل أن الأولى أن يدفن القتيل والميت في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم ، ألا ترى أن النبي ﷺ لما مات في حجرة عــائشة ــ رضي الله عنها ــ دفن في ذلك الموضع ؟ قال : ولو نقل ميلاً أو ميلين أو نحو ذلك فلا بأس به ، وفي هذا بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه ، لأنه قــدر المسافــة ، التي لا يكره النقل فيــها بميل أو مــيلين وهذا لأنه اشتخال بما لا يفيد فالأرض كلها كفات للميت ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ السم نجعل الأرض كـفـاتًا أحيـاء وأمـواتًا ﴾ [ المرسـلات : ٢٥ ، ٢٦ ] ، إلا أن الحي ينتـقل من موضع إلى مـوضع لغرض له في ذلك ، وذلك لا يوجـد في حق الميت ، ولو لم يكن في نقله إلاتأخير دفنه أيامًا كان كافيًا في الكراهة . وذكر عن الحسن قال : إذا وجد ما يلي صدر القتيل إلى رأسه خسل وصلي عليه ، يعني : إذا وجد أكثر البدن أو نصف البدن معمه الرأس ، وبه نأخذ ، فإنه لا تعاد الصلاة على ميت واحد ، فلو صلى على النصف أو ما دونه يؤدي إلى تكرار الصلاة على ميت، واحد بأن يوجد النصف الباقي، وهذا لا يكون فيما إذا وجد أكثر البدن أو النصف ومعه الرأس . فأما القتيل فإن علم أنه قتل في سبيل الله \_ تعالى \_ لم يغسل وإن لم يعلم ذلك غسل ؛ لأن الغسل سنة الموتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود : الجنائز ( ۳/ ۲۱٦ ) ح [ ۳۲۳ ] ، والترمذي : الصلاة ( ۲/ ۱۳۲) ح [ ۳۲۰ ] ، والنسائي :الجنائز ( ۶/ ۷۷۷ ) باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور ، وأحمد : المسند ( ۱/ ۲۲۹ ) ح [ ۲۰۳ ] .

وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه ، ثم انسل قياد فرسه من يده ، فمضى الفرس على القبلة وتبعه أبو برزة حتى أخذ بقياد فرسه، ثم رجع ناكصًا على عقبيه، فصلى بقية صلاته، فقال الرجل : ما لهذا الشيخ فعل الله به وفعل، فانصرف أبو برزة من صلاته فقال: من هذا الشاتم لي آنفًا ؟ إنا صحبنا رسول الله على ورأينا من يسره، ولو كنت تركت فرسي حتى تباعد ثم طلبته شق على فقال القوم للرجل : ما كان ينتهي بك خبثك حتى تتناول رجلاً من أصحاب رسول الله على تصبه، قال : ينتهي بك خبثك حتى تتناول رجلاً من أصحاب رسول الله على دوابهم حيث ما كانت ولا بأس للغزاة وغيرهم من المسافرين أن يصلوا على دوابهم حيث ما كانت

من بني آدم إلا أنه يسقط في حق الشهيد لمقـصود قد بيناه، فما لم يعلم ذلك وجب غسله بمنزلة سائر الموتى. وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه ، ثم انسل قياد فرسه من يده، فمضى الفرس على القبلة وتبعمه أبو برزة حتى أخذ بقياد فرسه، ثم رجع ناكصاً على عقبيه ، فصلى بقية صلاته ، فقال الرجل : ما لهذا الشيخ فعل الله به وضعل، فانصرف أبو برزة من صلاته فقال: من هذا الشاتم لي آنفًا؟ إنا صحبنا رسول الله ﷺ ورأينا من يسره ، ولو كنت تركت فرسي حتى تباعد ثم طلبته شق علي فقال القموم للرجل: ما كان ينتهي بك خبثك حتى تتناول رجلاً من أصمحاب رسول الله ﷺ تسبه، ففي هذا دليل على أنه لا بأس للغاري أن يأخــذ بعنان فرسه في الصلاة، لأنه يبتلئ به من ليس له سائس وإن مشئ في صلاته عند تحقق الحاجة يسيرًا وهو مستقبل القبلة، لم تفسد صلاته، ألا ترى أن أبا بكر \_ رضى الله عنه \_ كبر عند باب المسجد وركع ودب راكعًا حـتى التحق بالصف، ولو استدبر القبلة في مشيـه حتى جعلها خلف ظهـره كان مفسدًا لصلاته لا لمشيه بل لتفويت شـرط الجواز وهو استـقبال القـبلة، وكأن الرجل استعظم مشيه في الصلاة لأجل الفـرس فنال منه لأنه لم يعرفه، فاستعظم فعله، ثم بين أبو برزة أنه صحب رسول الله ﷺ ورأى من يسره، يريد من تيسيره علىٰ الناس فعلاً وقولاً، على ما قال عليه السلام: «خير دينكم اليسر»(١)، فبين عدر نفسه، ولم يشتغل بمكافأة من نال منه، في فعل ذلك القبوم على وجبه النيابة عنبه، وهذا هو الطريق المحمسود في المعاشرة مع الناس. قال : ولا بأس للغزاة وغيرهم من المسافرين أن يصلوا على دوابهم حيث ما كانت وجوههم تطوعًا يومؤن إيماء (٢) ، وهذا لأن التطوع مستدام غير مختص

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسند (٤/ ٣٣٨) ح [ ١٩٠٠٠ ] ، والطبراني في الكبير ( ١٨/ ٢٣٠ ) ح [ ٥٧٣ ] ، بلفظ « خير دينكم أيسره » ، انظر مجمع الزوائد ( ٣/ ٣١٠ ) باب : لا يدخل الدجال ولا الطاعون المدينة.

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ١/ ١٥٦ ) .

وجوههم تطوعًا يومون إيماء، ثم ذكر أنه ينبغي للغزاة الذين لا ثياب لهم أن يصلوا قعودًا وحدانًا كأستر ما يكون يومون إيماء ، قال : ولا يعجبنا أن يصلوا جماعة فإن صلوا جماعة قعد الإمام في وسط الصف لكيلا يقع بصرهم على عورته كما هو السنة في صلاة النساء بالجماعة ، ثم ذكر الجمع بين الصلاتين في الغزو وغيره من الأسفار أنه لا بأس به فعلاً لا وقتًا ، بأن يؤخر الأولى إلى آخر الوقت ويمكث ساعة حتى يدخل إلى آخر الوقت ثم ينزل فيصليها في آخر الوقت ويمكث ساعة حتى يدخل وقت الأخرى فيصليها في أول الوقت، هكذا فعله ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ وروي أن النبي كالله كان يفعل هكذا إذا جهد به السير.

بوقت ، والظاهر أن المسافر يلحقه الحرج في النزول واستقبال القبلة في كل وقت ، فللك يشبه بالعذر الإثبات هذه الرخصة له إذا أراد استدامة الصلاة ، واللليل عليه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : رأيت رسول الله على يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يصنع ذلك أيضا ، وعن جابر - رضي الله عنه - أنه رأى رسول الله على في غزوة أبواء يصلي على راحلته ووجهه قبل المشرق ورآه يصلي على راحلته وهو ذاهب إلى خيبر حيث ما توجهت به مقبلاً أو مدبرا ، فعرفنا أنه لا بأس بذلك . ثم ذكر أنه ينبغي للغزاة الذين لا ثياب لهم أن يصلوا قعودا وحداثا كأستر ما يكون يومون إيماء وذلك مروي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - قال : ولا يعجبنا أن يصلوا جماعة فإن صلوا جماعة قعد الإمام في وسط الصف لكيلا يقع بصرهم على عورته كما هو السنة في صلاة النساء بالجماعة ، ثم ذكر الجمع بين الصلاتين في الغزو وضيره من الأسفار أنه لا بأس به فعلاً لا وقتا ، بأن يؤخر الأولى الى آخر الوقت ثم ينزل فيصليها في آخر الوقت ويمكث ساعة حتى يدخل وقت الأخرى فيصليها في أول الوقت ، هكذا فعله ابن عمر - رضي الله عنهما - وروي أن النبي على في في منا السير ، وقد بينا تمام هذه الفصول في كتاب الصلاة ، والله الموقق .

#### ١٤. باب صلاة القوم الذين يخرجون إلا العسكر ويريدون العدو

قال : إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم واحد هما أقرب إلى أرض الحرب ، فكتب والي المدينة القريبة إلى والي المدينة البعيدة أن الخليفة كتب إلي يأمرني بالغزو فأعلم من قبلك ذلك ليقدموا علي فإني شاخص من مدينتي يوم كذا ، فخرج القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والي المدينة القريبة ولا يدرون أين يريد من أرض الحرب ، فإن كان بين المدينة القريبة وبين أرض الحرب مسيرة يومين فأهل المدينة البعيدة يقصرون الصلاة كما خرجوا من مدينتهم. وإن كانت المسيرة من المدينة القريبة إلى دار الحرب دون يومين فإنهم يتمون الصلاة ، وإن كان بين في كتابه أين يريد المسير إليه دون يومين فإنهم يتمون الصلاة ، وإن كان بين في كتابه أين يريد المسير إليه

١٤ - باب صلاة القوم الذين يخرجون إلى العسكر ويريدون العدو

قال: إذا كان للمسلمين مدينتان بينهما مسيرة يوم واحد هما أقرب إلى أرض الحرب، فكتب والي المدينة القريبة إلى والي المدينة البعيدة أن الخليفة كتب إلي يأمرني بالغزو فأعلم من قبلك ذلك ليقدموا علي فإتي شاخص من مدينتي يوم كذا، فخرج القوم من المدينة البعيدة على قصد الغزو مع والي المدينة القريبة ولا يدرون أين يريد من أرض الحرب، فإن كان بين المدينة القريبة وبين أرض الحرب مسيرة يومين فأهل الدينة البعيدة يقصرون الصلاة كما خرجوا من مدينتهم (١) ؛ لانهم يتيقنون السفر ثلاثة أيام، فإن من المدينة البعيدة إلى المدينة القريبة مسيرة يوم، ومنها إلى أرض الحرب مسيرة يومين، والغزاة يدخلون دار الحرب لا محالة فلهذا يقصرون الصلاة. وإن كانت المسيرة من المدينة القريبة إلى دار الحرب لا محالة فلهذا يقصرون الصلاة . لانهم لا يدرون أين يريد الوالي، فلعله لا يريد أن يجاوز أول دار الحرب. وإنما يؤخذ في العبادة بالاحتياط. وطريق العبادة الاحتياط في البناء على المتيقن به دون المحتمل، والغزاة تبع للوالي في وطريق العبادة الاحتياط في البناء على المتيقن به دون المحتمل، والغزاة تبع للوالي في ذي السفر والإقامة ، لان عليهم طاعته بمنزلة العبد مع مولاه والزوجة مع زوجها . وإن كان بين في كتابه أين يريد أليه من دار الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه . فإن كان بين في كتابه أين يريد أله من دار الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه . فإن كان بين في كتابه أين يريد أله المدير إليه من دار الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه . فإن كان بين في كتابه أين يريد أله المدير إليه من دار الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه . فإن كان

<sup>(</sup>١) انظر الهداية ( ١/ ٨٧ )

من دار الحرب فقد زال الاشتباه ببيانه ، وإن قدموا على والي المدينة القريبة فلم يخرج أياما فإنهم يقصرون الصلاة ما لم يعزموا على الإقامة خمس عشرة ليلة في المدينة القريبة . وأما أهل المدينة القريبة فإنهم يتمون الصلاة حتى يخبرهم الأمير أنه يريد سفر ثلاثة أيام فصاعد، وإذا أخبرهم بذلك فما لم يخرجوا من مدينتهم يتمون الصلاة أيضًا، وإن خرجوا إلى العسكر ينتظرون أن يخرج الأمير فمن كان منهم لا يعزم على الرجوع إلى منزله فإنه يقصر الصلاة وإن أقام في ذلك المكان شهرا، وإن كان من عزمه أن يرجع إلى منزله ساعة من نهار ليقضى حاجته فإنه يتم الصلاة ولو أن أهل المدينة البعيدة قصروا الصلاة إلى أن ينتهوا إلى المدينة القريبة فقال الوالي: إن الخليفة كتب

المسير إلى ذلك الموضع مقدار ثلاثة أيام فصاعدًا من مدينتهم قصروا الصلاة وإلا أتموا. وإن قُلموا علىٰ والي المدينة القريبة فلم يخرج أيامًا فسإنهم يقصرون الصلاة ما لم يعزموا علىٰ الإقامة خمس عشرة ليلة في المدينة القريبة. لانهم صاروا مسافرين، فسما لم يعزموا على الإقامة في موضعها أو في مدة الإقسامة كانوا مسافرين على حالهم. ألا ترئ أنه روئ أن النبي ﷺ اقام بستبوك عـشرين ليلة يقصـر الصلاة، وابن عـمر - رضي الله عنهما - أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان يقصر الصلاة؟ وأما أهل المدينة المقريبة فانهم يُتمُّون الصلاة حتى يخبرهم الأمير أنه يُريد سفر ثلاثة أيام فصاعدًا ، وإذا أخبرهم بذلك فما لم يخرجوا من مدينتهم يُتمّون الصلاة أيضًا. وإن خرجوا إلى العسكر ينتظرون أن يخرج الأمير فمن كان منهم لا يعزم على الرجوع إلى منزله فإنه يقصر الصلاة وإن أقام في ذلك المكان شهراً. لانه صار مسافراً حين فارق عمران مصره على قصد السفر وإن كان من عرمه أن يرجع إلى منزله ساعةً من نهار ليقضى حاجته فإنه يتمّ الصلاة . لأن عزمه على الرجوع إلى وطنه الأصلى إذا كان هو في فنائها بمنزلة مقامه في جوفها، فيتم الصلاة حتى يخرج من المدينة راجعًا إلى العسكر، وهو لايريد الرجعة إلى أهمله حتى يغرّو ، فإذا جعلها خلف ظهره قصر الصلاة لأنه صار مسافرًا بهذا الخروج، وإن عزموا على الإقامة في المعسكر خمس عشرة ليلة أتموا الصلاة لأنهم نووا الإقامة في موضعها ، فإن فناء المصر كجوف المصر في صحة نية الإقامة فيه، ولو أن أهل المدينة البعيدة قصروا الصلاة إلى أن ينتهوا إلى المدينة القريسة فقال الوالي : إن الخليفة كتب إلى أنْ تغروا قبل أن تخرجوا من مدينتكم إليي فصلاتهم التي أدّوها تامة. لانهم كانوا مسافرين وما لم يعرفوا فسخ الوالي عزيمة السفر لا يصيرون مقيمين، لأن التكليف يثبت بحسب الوسع. ثم عليهم من حين

إلي أن تغزوا قبل أن تخرجوا من مدينتكم إلى فصلاتهم التي أدوها تامة، ثم عليهم من حين سمعوا هذا الخبر أن يتموا الصلاة، وإن سمع بذلك بعضهم دون بعض فعلى الذين سمعوا أن يتموا الصلاة، وقصر الذين لم يسمعوا، فصلاتهم صحيحة ليس عليهم إعادتها، فإن كان والي المدينة القريبة كتب إلى أهل المدينة البعيدة: من أراد منكم الغزو فليوافني في موضع كذا، ولم يخبر أين يريد، وذلك المكان على مسيرة يومين من المدينة البعيدة، فإن أهلها يتمون الصلاة حتى ينتهوا إلى ذلك المكان . فإن أخبرهم الوالي بعد ما نزلوا ذلك المكان أن يسير بهم مسيرة شهر في دار الحرب ، فإنهم يتمون الصلاة ما داموا في ذلك المكان . فإن قيصروا الصلاة قبل أن يرتحلوا من ذلك المكان فعليهم إعادة الصلاة، ثم إن خرجوا من ذلك المكان قبل أن يضي وقتها وقبل أن

سمعوا هذا الخبر أن يُتمَّوا الصلاة، لأنهم عـزموا على الرجـوع إلى وطنهم الأصلي، وبينهم وبين وطنهم مسيرة يوم فكانوا مقيمين في الحال. وإن سمع بذلك بعضهم دون بعض فعلى الذين سمعوا أن يُتمُّوا الصلاة، وتَصَر الذين لم يسمعواً، فصلاتهم صحيحة ليس عليهم إعادتُها، لأن ما يبتني على السماع لا يثبت حكمه في حق المخاطب ما لم يسمع بـ أصله خطاب الشرع، وهذا لأن حكم الخطاب إنما يلزم المخاطب إذا تمكن من العمل به، وذلك لا يكون إلا بعد السماع، فكانوا مسافرين ما لم يسمعوا السبب الذي هو فاسخ لعزيمة سفرهم، فإن كان والى المدينة القريبة كتب إلى أهل المدينة البعيدة: مَنْ أراد منكم الغرو فليوافني في موضع كذا ، ولم يخبر أين يريد ، وذلك المُكان على مسيرة يومين من المدينة البعـيدة ، فإن أهلهـا يُتمُّون الصلاة حتى ينتـهوا إلى ذلك المكان، لأنهم قصدوا أقل من مدة السفر ، ولعل من رأى الإمام أن يقيم معهم في ذلك المكان ويبعث السرايا والجيوش من غيرهم ، ويتمـون الصلاة في ذلك المكـان أيضًا ، لأنهم إذا لم يصيـروا مسافرين بالـقصد إلى ذلك المكان لا يصيـرون مسافـرين بالمقام في ذلك المكان أيضًا، فإن أخبرهم الوالي بعد ما نزلوا ذلك المكان أن يسير بهم مسيرة شهر في دار الحرب، فإنّهم يُتمّون الصلاة ما داموا في ذلك المكان ، لأنهم حصلوا فيه وهم مقيمون، فبمجرد نية السفر لا يصيرون مسافرين ما لم يرتحلوا منه ، بمنزلة المقيم ينوي ، السفر وهو في مصره ، فإن قصروا الصلاة قبل أن يرتحلوا من ذلك المكان فعليهم إعادة الصلاة، لانهم خرجوا منها قبل إكمال الفرض ، ثم إنْ خرجوا من ذلك المكان قبل أن يمضى وقتمها وقبـل أن يعيدوها صَلُّوها ركعتين، وإن خرجـوا بعند مُضيُّ وقتمها صلُّوها يعيدوها صلوها ركعتين، وإن خرجوا بعد مضي وقتها صلوها اربعًا، فإذا خرج الوقت وهم مقيمون الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة السفر، وإن خرج الوقت وهم مقيمون كان عليهم، صلاة المقيمين، ولا يتغير هذا الحكم بما أدوا، فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم يأتهم والي المدينة القريبة عشرة أيام، وأن ذلك المكان من مدينتهم على مسيرة يومين أتموا الصلاة ، وإن كان على مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وأن أقاموا شهرا أو أكثر، فإن قصروا الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر بالمقام فإنهم يقصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم. قال: وإن دخل المسلمون أرض الحرب فانتهوا إلى حصن ووطنوا أنفسهم على أن يقيموا عليه شهراً إلا أن يفتحوه قبل ذلك، أخبرهم الوالي بذلك، فإنهم يقصرون الصلاة، وإن أخبرهم قبل ذلك، أخبرهم الوالي بذلك، فإنهم يقصرون الصلاة، وإن أخبرهم

أربعًا ، لأن تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت ، فإذا خرج الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة المقيمين ، ولا عليهم صلاة السفر ، وإن خرج الوقت وهم مقيمون كان عليهم صلاة المقيمين ، ولا يتغير هذا الحكم بما أدّوا ، لأن المؤداة كانت فاسدة حين سلموا على رأس ركعتين وهم مقيمون فكأنهم لم يصلوها أصلا ، فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم يأتهم والي المدينة القريبة عشرة أيام ، وأن ذلك المكان من مدينتهم على مسيرة يومين أتموا الصلاة ، لما بينا . وإن كان على مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وإن أقاموا شهرا أو أكثر ، لانهم صاروا مسافرين بالخروج إليها ، فلا يصيرون مقيمين ما لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة وهم منتظرون للوالي في هذا المكان غير عازمين على إقامة خمس عشرة ليلة وهم منتظرون للوالي في هذا المكان غير عازمين على إقامة خمس عشرة ليلة ، فإن قصروا الصلاة في ذلك المكان ثم أتاهم كتاب الوالي أنه قد أمر بالمقام عشرة ليلة ، فإن قصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم ، لانهم انصرفوا وبينهم فإنهم يقصرون الصلاة على حالهم حتى يرجعوا إلى مدينتهم ، لانهم انصرفوا وبينهم وبين مواضع إقامتهم مسيرة سفر ، فلا يصيرون مقيمين حتى يدخلوا وطنهم .

قال: وإن دخل المسلمون أرض الحرب فانتهوا إلى حصن ووطنوا أنفسهم على أن يُقيموا عليه شهراً إلا أن يفتحوه قبل ذلك ، أخبرهم الوالي بذلك ، فإنهم يقصرون الصلاة ، لانهم لم يعزموا على إقامة خمس عشرة ليلة لمكان الاستثناء ، فالفتح قبل مضي خمس عشرة ليلة محتمل ، وإن أخبرهم الوالي أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان فتحوا أو لم يفتحوا فإنهم يقصرون الصلاة أيضا ، لانهم في دار الحرب محاربون لاهلها، والمحارب بين أن يقهر عدوه فيتمكن من المقام، وبين أن يظهر عليه عدوه فلا

الوالي أنه لا يقيم بهم في ذلك المكان فتحوا أو لم يفتحوا فإنهم يقصرون الصلاة إيضا، ولم واطالوا المقام في دار الحرب حتى وقع الثلج فصاروا لا يستطيعون الخروج، فعزموا على الإقامة سنتهم حتى يذهب عنهم الثلج، فيخرجون وهم في غير أمان من أهل الحرب، فإنهم يقصرون الصلاة أيضا، واستدل عليه بحديث زائدة بن عمير قال: قلت لابن عباس - رضي الله عنهما -: إنّا نطيل الشواء بأرض العدو، يعني القرار، فكيف أنوي في الصلاة؟ قال: ركعتين حتى ترجع إلى أهلك، قلت: كيف تقول في العزل؟ قال: إن كان رسول الله عليه ذكر فيه شيئًا فهو كما ذكر وإلا فإني أقول فيه: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم﴾. من شاء عزل ومن شاء ترك.

يتمكن من المقام ، ومثل هذا الموضع لا يكون موضع الإقامة في حقه، ونية الإقامة في غير موضعها هدر ، كأهل السفينة إذا نووا الإقامة في موضع من لجة البحر. ولو أطالوا المقام في دار الحرب حتى وقع الثلج فصاروا لا يستطيعون الخروج ، فعزموا على الإقامة سنتهم حتى يذهب عنهم الثلج ، فيخرجون وهم في غير أمان من أهل الحرب، فإنهم يقصرون الصلاة أيضًا؛ لأنهم لا يأمنون من أن يقاتلهم العدو فيمنعوهم من القرار في ذلك الموضع وعن زفر ـ رحمه الله ـ أنه إن كانت لهم منعة وشوكة على وجه ينتصفون من العدو إن أتاهم يصح بسينهم الإقامة باعستبار الظاهر وعن أبي يوسف ـ رحمه الله ـ قال: إذا كانوا في الأخبية والفساطيط لم يصح بينهم الإقامة، وإن كانوا في الأبنية وهم ممتنعون صحت منهم الإقامة ، والأصح ما ذكر محمد ـ رحمه الله ـ لما قلنا إن موضع الإقامة ما يتمكن المرء من المقام فيه بقدر ما نوئ . واستدل عليه بحديث زائدة بن عمير قال: قلت لابن عباس \_ رضى الله عنهما \_: إنّا نطيل الثواء بأرض العدو \_ يعني القرار -فكيف أنوى في الصلاة ؟ قال: ركعتين حتى ترجع إلى أهلك ، قلت: كيف تقول في العزل؟ قال: إن كان رسول الله ﷺ ذكر فيه شيئًا فهو كما ذكر وإلا فإني أقول فيه: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّىٰ شئتم ﴾ [ البقرة : ٢٢٣ ] . من شاء عزل ومن شاء ترك ، وفيه دليل جواز العزل وهذا اللفظ مروي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أيضًا، واليهود كانوا يكرهون ذلك ويقولون إنه الموءودة الصغرى فنزلت الآية رداً عليهم، وقد روي عن ابن مسعمود ـ رضي الله عنه ـ أنه سئل عن العـزل فقــال: إذا أخذ الله ميثاق نسمة من صلب رجل فهو خالقها، وإن صب الماء على صخرة، فإن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فاتركوا ، وهكذا يرويه أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ ،

قال : ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع خمسة عشر يوما أتم الصلاة ، ومن أسلم منهم في دار الحرب فلم يأسروه أو لم يعلموا بإسلامه فهو يتم الصلاة أيضاً ما دام في منزله ، وإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فقصر الصلاة ثم انتهى إلى مقصده في دار الحرب ، نوى أن يقيم خمسة عشر يوما أتم الصلاة ، قال : والأسير من المسلمين في أيديهم إن أقاموا به في موضع يريدون المقام فيه خمسة عشر يوما، فعليه أن يتم الصلاة ، وإن كان لا يريد المقام معهم بل يكون عادماً على الفرار منهم إن تمكن من ذلك ، لأنه مقهور مغلوب في أيديهم ، فيكون المعتبر في حقه نيتهم في السفر والإقامة لا نيته ، بمنزلة عبد الرجل وزوجته في دار الإسلام ، وإن كان الأسير انفلت منهم وهو مسافر فوطن نفسه على إقامة شهر في غار أو غيره قصر الصلاة ، وكذا الذي أسلم في دارهم إذا علموا بإسلامه فطلبوه فخرج هاربًا الصلاة ، وكذا الذي أسلم في دارهم إذا علموا بإسلامه فطلبوه فخرج هاربًا

إلا أنه في العزل على الحسرة يحتاج إلى رضاها ليحل له ذلك ، وفي العزل عن أمسته لا يختاج إلى ذلك . قال: ولو دخل مسلم دار الحرب بأمان ونوى الإقامة في موضع خاسة عشر يؤما ألم الصلاة؛ لأنه غير محارب لهم، بل هو في أمان منهم، فيتمكن من المقام بقدر ما نواه، كما يتمكن منه في دار الإسلام ومن أسلم منهم في دار الحرب فلم ياسروه أو لم يعلموا بإسلامه فهو يتم الصلاة أيضًا ما دام في منزله؛ لأنه كان مقيمًا في هذا الموضع فلا يصير أمسافرًا ما لم يرتحل منه. وإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فقصر الصلاة ثم انتهى إلى مقصده في دار الحرب، نوى أن يقيم خمسة عشر يوماً أتم الصلاة؛ لأنه ما لم يتعرض له أهل الحرب فهـو يتمكن من القـرار في موضعـه وهو غير مـحارب لهم فيكونَ في حكم المستامن فيهم . قال : والأسير من المسلمين في أيديهم إن أقاموا به في موضع يريدون المقام فيه خمسة عشر يومًا ، فعليه أن يتم الصلاة وإن كان لا يريد المقام معهم بل يكون عازمًا على الفرار منهم إن تمكن من ذلك ، لأنه مقهور مغلوب في أيديهم ،فيكون المعتبر في حقه نيستهم في السفر والإقاسة لا نيشه ، بمنزلة عبد الرجل وزوجته في دار الإسلام ، فإنه يعتبر في حقهـما نية المولئ والزوج في السفر والإقامة لا نيتهما ، وكذلك من بعث إليه الخليفة من عماله ليؤتى به من بلد إلى بلد لا تعتبر نيته في السفر والإقامة ؛ لأنه غير متمكن لمن تنفيذ قصده ، فمن بعثه الخليفة لا يمكنه من ذلك فكذلك حال الأسير في أيديهم. وإن كان الأسير انفلت منهم وهو مسافر فوطن نفسه على إقامة شهر في غار أو غيره قصر الصلاة ؛ لأنه محارب لهم ، فلا تكون دار الحرب يريد مسيرة ثلاثة أيام فهو مسافر، وإن أقام في موضع مختفيًا شهرًا منهم أو أكثر، وكذلك المستأمن إذا غدروا به فطلبوه ليقتلوه، قال: وإن كان واحد من هؤلاء مقيمًا بمدينة من دار الحرب، فلما طلبوه ليقتلوه اختفى فيها منهم فإنه يتم الصلاة أيضًا، وكذلك إن خرج منها يريد مسيرة يوم أو يومين، وهؤلاء بمنزلة جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة يوم من منازلهم، ولا يريدون أن يسيروا في أرض العدو إلا يومًا آخر فلقوا العدو وقاتلوهم، فإنهم يكملون الصلاة وإن طال مقامهم، ألا ترئ أن أهل مدينة من أهل الحرب لو وكذلك إن غلبهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة، وإن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فانهم يتمون الصلاة، فإنهم يتمون الصلاة، فإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة أيام فقد صاروا مسافرين يقصرون الصلاة، فإن أقاموا في موضع من دار الحرب عند مدينتهم مسافرين يقصرون الصلاة، فإن أقاموا في موضع من دار الحرب عند مدينتهم

موضع الإقامة في حقم حتى ينتهي إلى دار الإسلام . وكلَّا الذي أسلم في دارهم إذا علموا بإسلامه فطلبوه فخرج هاربًا يريد مسيرة ثلاثة أيام فهو مسافر ، وإن أقام في موضع مختفيًا شهرًا منهم أو أكثر ؛ لأنه صار محاربًا لهم حين طلبوه ليقتلوه. وكذلك المستأمن إذا غدروا به فطلبوه ليقتلوه ؛ لأنه صار محاربًا لهم ، وحال هؤلاء كحال من دخل دار الحرب متلصصًا فنوى الإقامة في موضع شهرًا، فإنه يكون مسافرًا ، ونيته الإقامة لغو ؛ لانه في غير موضع إقامته. قال : وإن كان واحد من هؤلاء مقيمًا بمدينة من دار الحرب، فلما طلبوه ليقتلوه اختفى فيها منهم فإنه يتم الصلاة أيضًا ؛ لأنه كان مقيمًا في هذه البلدة فلا يصير مسافرًا ما لم يخرج منها وكذلك إن خرج منها يريد مسيرة يوم أو يومين ؛ لأن المقيم لا يصـير مسافـرًا بنية الخروج إلى مـا دون مدة السفـر ، بمنزلة الرجل يخرج إلى ضيعته في بعض القرئ . وهؤلاء بمنزلة جيش دخلوا دار الحرب من مسيرة يوم من منازلهم ، ولا يريدون أن يسيروا في أرض العدو إلا يومًا آخر فلقوا العدو وقاتلوهم ، فإنهم يكملون الصلاة وإن طال مسقامهم ؛ لأنهم لم يكونوا مسافرين في دار الحرب ، فبالقتال لا يصيرون مسافرين . ألا ترى أن أهل مدينة من أهل الحرب لو أسلموا فقاتلهم أهل الحرب وهم مقيمون في مدينتهم فإنهم يتمون الصلاة ، وكذلك إن غلبهم أهل الحرب على مدينتهم فخرجوا منها يريدون مسيرة يوم فإنهم يتمون الصلاة ، وإن خرجوا منها يريدون مسيرة ثلاثة أيام فقد صاروا مسافرين يقصرون الصلاة ، فإن أقاموا في موضع من دار الحرب عند مدينتهم قصروا الصلاة أيضاً لأنهم محاربون ، ومن حصل

قصروا الصلاة أيضًا ، وإن رجعوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها فعادوا فيها أتموا الصلاة ، وإن كان المشركون غلبوا عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلا المشركون عنها، فإن كانوا اتخذوها دارًا ومنزلاً لا يبرحونها فصارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة، وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها دارًا ولكن يقيمون فيها شهرًا ثم يخرجون إلى دار الإسلام قصروا الصلاة وكذلك عسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب، فغلبوا على مدينة، فإن اتخذوها دارًا ولكن هم أرادوا الإقامة بها شهرًا أو أكثر، المصلاة، فإن لم يتخذوها دارًا ولكن هم أرادوا الإقامة بها شهرًا أو أكثر، فإنهم يقصرون الصلاة .

مسافرًا في دار الحسرب محاربًا للمشركين لا يصيـر مقيمًا بنية الإقامـة في موضع منها . وإن رجعوا إلى مدينتهم ولم يكن المشركون عرضوا لها فعادوا فيها أتموا الصلَّاة ؛ لأن مدينتهم كانت دار الإسلام حين أسلموا فيها ، وكانت موضع إقامة لهم ، فما لم يعرض لها المشركون فهي وطن أصلي في حقهم ، فيتمون الصلاة إذا وصلوا إليها . وإن كان المشركون غلبوا عليها وأقاموا فيها ثم إن المسلمين رجعوا إليها وخلا المشركون عنها ، فإن كانوا اتخذوها دارًا ومنزلًا لا يبرحونها فصارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة ؛ لأنها صارت في حكم دار الحسرب حين غلب المشركون عمليها ، فمحين ظهر المسلمون عليمها وعـزموا على المقـام فقـد صارت دار الإسـلام ، ونية المسلم الإقـامة في دار الإسـلام صحيحة . وإن كانوا لا يريدون أن يتخذوها داراً ولكن يقيمون فيها شهراً ثم يخرجون إلى دار الإسلام قصروا الصلاة ؛ لأن هذا الموضع من جملة دار الحسرب ، وهم محاربون لهم ، فلا يصيرون مقيمين بنية الإقامـة فيها . وكذلك عـسكر من المسلمين دخلوا دار الحرب ، فغلبوا على مدينة ، فإن اتخفوها داراً فقد صارت دار الإسلام يتمون فيها الصلاة ، فإن لم يتخذوها داراً ولكن هم أرادوا الإقامة بها شهـرا أو أكثر ، فإنهم يقصرون الصلاة ؛ لأنها دار الحرب ، وهم فيها محاربون ، فهذا التخريج بهذه الصفة على قولهما ، لأنه بمجرد ظهور أحكام الشرك في بلدة عند غلبة أهل الحرب عليها تصير دار حرب ، فأما عند أبي حنيفة . رحمه الله .. فيشترط مع هذا أن تكون ملاصقة لدار أهل الشرك ، وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنًا على نفسه ، وبيان هذا يأتي في موضعه ، وذكر بعد هذا باب من يغسل من الشهداء ، وباب صلاة الخوف في الخطا، وقد استقصينا شرح مسائل البابين فيما أمليناه من شرح الزيادات ، فإنه أعاد تلك المسائل بعينها من غير زيادة ولا نقصان .

### ٢ ٤ . باب : أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي

قال: ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم عدلاً كان أو فاسقًا، لقوله عليه السلام: « المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بدمتهم أدناهم »، والمراد بالذمة العهد، مؤقتًا كان أو مؤبدًا، وذلك الأمان وعقد الذمة ، فإن كان اللفظ مشتقًا من الأدنى الذي هو الأقل كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ﴾، فهو تنصيص على صحة أمان الواحد ، وإن كان مشتقًا من الدنو وهو القرب كما قال الله \_ تعالى \_: ﴿وَكَانَ قَابَ قُوسِينَ أَو أَدنى ﴾، فهو دليل على صحة أمان المسلم \_ تعالى \_ : ﴿وَكَانَ قَابَ قُوسِينَ أَو أَدنى ﴾، فهو دليل على صحة أمان المسلم

# ٤٢ ـ باب : أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي

قال ـ رضي الله عنه ـ : اعلم بأن أدق مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان ، فقد جمع بين دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه ، وكان شاور فيها علي ابن حمزة الكسائي ـ رحمه الله تعالى ـ فإنه كان ابن خالته وكان مقدماً في علم النحو ، وقيل: من أراد امتحان حفاظ الرواية من أصحابنا فعليه بباب الأذان من كتاب الصلاة ، ومن أراد امتحان المتبحرين في الفقه فعليه بأيمان الجامع ، ومن أراد امتحان المتبحرين في النعو والفقه فعليه بأمان السير .

قال: ثم أمان الرجل الحر المسلم جائز على أهل الإسلام كلهم صدلاً كان أو فاسقًا(١) ، لقوله عليه السلام: « المسلمون تتكافأ دماؤهم (٢) وهم يد على من سواهم ، يسمى بذمتهم أدناهم » ، والمراد بالذمة العهد ، موقتًا كان أو مؤيدًا ، وذلك الأمان وعقد الذمة ، فإن كان اللفظ مشتقًا من الأدنى الذي هو الأقل كما قال الله ـ تعالى ـ: ﴿ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ﴾ [ الفتح : ٧ ] ، فهو تنصيص على صحة أمان الواحد ، وإن كان مشتقًا من الدنو وهو القرب كما قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾

<sup>(</sup>١) انظر الفتارئ الهندية ( ٢/ ١٩٨ )

<sup>(</sup>٢) اخرجه أبو داود : الجهاد (٣/ ٨١) ح [ ٢٧٥١ ] ، وابن ماجمة : الديات ( ٢/ ٨٩٥) ح [ ٢٦٨٣ ] ، وأحمد : المسئد ( ٢/ ١٩٢ ) ح [ ٦٨٠٨ ] .

الذي يسكن الثغور فيكون قريبًا من العدو ، وإن كان مشتقاً من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق، لأن صفة الدناءة به تليق من المسلمين، ولهذا يصح أمان الحرة المسلمة، لأنها من أهل النصرة، إلا أنه ليس لها بنية صالحة لمباشرة القتال، والأمان نصرة بالقول، وبنيتها تصلح لذلك، ألا ترئ أنها تجاهد بمالها، والدليل على صحة أمانها أن رينب بنت رسول الله على أجارت ووجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز رسول الله على أمانها، وعن أم هانئ قالت: أجرت حموين لي من المشركين، أي قريبين، فدخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت عليهما ليقتلهما أي قصدهما فجأة وقال: أتجيرين المشركين ؟ فقلت : والله لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما، ثم خرجت وقلت: أغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله على أجرت خرجت وقلت: أغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله على أجرت أبينه أمي على، أجرت

[النجم: ٩]، فهو دليل على صحة أمان المسلم الذي يسكن الثغور فيكون قريبًا من العدو، وإن كان مشتقاً من الدناءة فهو تنصيص على صحة أمان الفاسق، لأن صفة الدناءة به تليق من المسلمين، ثم الحاصل أن في الأمان معنى النصرة، فإن قوله: ﴿ إنا المناءة به تليق من المسلمين، ثم الحاصل أن في صلح الحديبية، وقد سماه الله فتحا مبينًا ونصراً عزيزا، وكل مسلم أهل أن يقوم بنصرة الدين، ويقوم في ذلك مقام جماعة المسلمين، ألا ترى أنه إذا تحقق النصرة منه بالقتال على وجه يدفع شر المشركين سقط به الفرض عن جماعة المسلمين، ولهذا يصح أمان الحرة المسلمة، لأنها من أهل كان ذلك كالموجود من جماعة المسلمين، ولهذا يصح أمان الحرة المسلمة، لأنها من أهل النصرة، إلا أنه ليس لها بنية صالحة لمباشرة القتال، والأمان نصرة بالقول، وبنيتها تصلح كان ذلك ، ألا ترى أنها تجاهد بمالها (١) ؛ لأن مالها يصلح لذلك كمال الرجل. والدليل على صحة أمانها أن زينب بنت رسول الله الله الجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، فأجاز رسول الله الله المالية على صحة أمانها، وعن أم هائي قالت: أجرت حموين لي من المشركين، أي قريبين، فدخل علي بن أبي طالب وعن أم هائي قالت: أجرت حموين لي من المشركين، أي قصدهما فجأة وقال: أنجيرين المشركين ؟ فقلت: والله لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما، قصدهما فجأة وقال: أخلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله على أسفل الثنية، فلم شرجت وقلت: أغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله على أسفل الثنية، فلم شرجت وقلت: أغلقوا دونه الباب، فذهبت إلى رسول الله على أسفل الثنية، فلم

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

حموين لي من المشركين ف تفلّت عليه ما ليق تلهما، فكانت أشد علي من روجها، إلى أن طلع رسول الله علي وعليه رهجة الغبار، فقال: مرحبًا بأم هانئ فاخته، فقلّت: يا رسول الله، ماذا لقيت من ابن أمي علي، ما كدت أنفلت منه، أجرت حموين لي من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما، فقال: ما كان له ذلك، فقد أجرنا من أجرت وأمنًا من أمنت، ثم أمر فاطمة رضي الله عنها فسكبت له غسلاً فاغتسل، ثم صلى ثماني ركعات في ثوب واحد يخالف بين طرفيه، وذلك ضحي فتح مكة، وعن عمر رضي الله عنه وال : إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك وهكذا الأمان للمشركين وفي رواية: لتأخذ أي تأخذ العهد بالصلح والأمان، وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها من يكون يقاتل.

أجده ووجدت فياطمة فيقلت: ماذا لقيت من ابن أمي علي ، أجرت حموين لي من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما ، فكانت أشد علي من زوجها ، إلى أن طلع رسول الله المشركين فتفلّت عليهما وعليه رهبة الغبار ، فقال : مرحبًا بأم هانئ فاخته ، فقلت : يا رسول الله ، ماذا لقيت من ابن أمي علي ، ما كدت أنفلت منه ، أجرت حموين لي من المشركين فتفلّت عليهما ليقتلهما ، فقال : ما كمان له ذلك ، فقىد أجرنا من أجرت وأمنًا من أمنت ، ثم أمر فاطمة رضي الله عنها ـ فسكبت له غسلاً فاغتسل ، ثم صلى ثماني ركعات في ثوب واحد يخالف بين طرفيه ، وذلك ضحى فتح مكة ، فقد صحح رسول الله وبين أنه مناكان لعلي أن يتعرض لهما بعد أمانها ، وقيل في معنى قوله : ثمان ركعات ، أن ركعتين منهما للشكر على فتح مكة ، وركعتين كان يفتتح صلاة الضحى بهما على ما رواه عمارة ابن رويبة ، فأربعاً كان يواظب عليها في صلاة الضحى على ما رواه ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ومعنى قوله : د مخالفًا بين طرفيه » : أي متوشحًا به من طرفيه ، فيكون فيه بيان أنه لا بأس بالصلاة في ثوب واحد متوشحًا به . وعن عمر ـ وضي الله عنه قال : إن كانت المرأة لتأجر على المسلمين فيجوز ذلك ـ أي تعطي الأمان للمشركين ـ وفي رواية : كانت المرأة لتأخذ أي تأخذ العهد بالصلح والأمان، وهكذا قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين، فأما العبد المسلم فلا أمان له إلاأن يكون يقاتل (١٠) ، وهذا كانت المرأة لتأخذ على المسلمين، فأما العبد المسلم فلا أمان له إلاأن يكون يقاتل (١٠) ، وهذا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

قال: والأمة كالعبد في ذلك، واستدل محمد ـ رحمه الله ـ فيه بحديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وقال: أمان المرأة والعبد والصبي جائز، وبحديث الفضل الرقاشي قال: حضرنا أهل حصن فكتب عبد أمانًا في سهم، ثم رمى به إلى العدو، فكتبنا إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فكتب: إنه رجل من المسلمين، وإن أمانه جائز، فأما أمان الذمي فباطل، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم، قال: فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين أو كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه .

قول أبي حنيفة ـ رحمـ الله ـ وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ـ رحـمه الله ـ ، وفي الرواية الأخرى وهو قول محمد .. رحمه الله .. : أمانه صحيح قاتل أو لم يقاتل ، لأنه مسلم من أهل نصرة الدين بما يملكه، والأمان نصرة بالقول ، وهو مملوك له بخلاف مباشرة القتال ، فإنه نصرة الدين بما لا يملكه من نفســه ومنافعه ، ولأنه بالأمــان يلتزم حرمة التعرض لهم في نفوسهم وأموالهم ثم يتعدى ذلك إلى غيره ، والعبد في مثل هذا كالحر أصله الشهادة على رؤية هلال رمضان ، لكن أبا حنيفة ـ رحمه الله ـ يقول : معنى المنصرة في الأمان مستور فلا يتبين ذلك إلا لمن يكون مالكًا للقتال ، والعبد المشغول بخدمة المولى غير مالك للقــتال ، فلا تظهر الخيرية في أمــانه ، بخلاف ما إذا كان مقاتلاً بإذن المولى فإنه يظهر عنده الخيرية في الأمان ، حتى يستمكن من مساشرة القتبال، فيكون تصرفه واقبعًا على وجه النظر للمسلمين، وإنما يكون بالأمان ملتزمًا للكف عن قتالهم إذا كان متمكنًا من القتال، فأما إذا لم يكن متمكنًا من ذلك كان ملزمًا غيره ابتداء لا ملتزمًا ، وليس لعبد هذه الولاية. قال : والأمة كالعبد في ذلك ، واستدل محمد ـ رحمه الله ـ فيه بحديث عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ وقال: أمان المرأة والعبد والصبي جائز(١) ، وتأويل هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله ـ في العبد المقاتل . وبحديث الفضل الرقاشي قال: حضرنا أهل حصن فكتب عبد أمانًا في سهم، ثم رمي به إلى العدو، فكتبنا إلى صمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ فكتب: إنه رجل من المسلمين، وإن أمانه جائز ، وإنما علل لصحة أمانه بكونه مسلمًا لا بكونه مقاتلًا ، ولكن أبا حنيفة \_ رحمه الله \_ قال: هذا العبد كان مقاتلاً؛ لأن الرمى بالسهم من عمل المقاتلين، وأمان المقاتل إنما يصح عنده؛ لكسونه رجلاً من المسلمين، وفي الغازي ذكر أنه كتب على سهمه بالفارسية: مترسيد. فأما أمان الذمي فباطل، وإن كان يقاتل مع المسلمين بأمرهم (٢)؛ لأنه

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) . (٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

### ٣ ٤ . باب: الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم

قــال: رجل من المسلمين امن قــومًا من المشركين فــأغــار عليهم قــوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها، وولد منهن لهم أولاد، ثم علمــوا بالأمان، فعلى القــاتلين دية القتلى، والنساء

ماثل إليهم للموافقة في الاعتقاد، فالظاهر أنه لا يقصد بالأمان النظر للمسلمين، ثم هو ليس من أهل نصرة الدين والاستعانة بهم في القتال عند الحاجة بمنزلة الاستعانة بالكلاب، أو كأن ذلك للمبالغة في قهر المشركين، حيث يقاتلهم بمن يوافقهم في الاعتقاد، وهذا المعنى لا يتحقق في تصحيح أمانهم بل في إبطاله. قال: فأما أمان الغلام الذي راهق من المسلمين أو كان من الكافرين فعقل الإسلام ووصفه (۱۱)، فغير جائز على المسلمين في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول محمد - رحمه الله - جائز؛ لأنه يصح إسلامه إذا كان عاقلاً، ومن صح إيمانه صح أمانه بعد إيمانه وهذا لأن الأمان نصرة الدين بالقول، فإذا اعتبر قول مثله في أصل الدين فكذلك يعتبر في نصرة الدين، وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: في معنى الخيرية والنظر في الأمان إنه مستور لا يعرفه إلا من اعتدل حاله، واعتدال الحال لا يكون قبل البلوغ، ثم هو لا يملك القتال بنفسه، وإنما يتبين الخيرية في الأمان لمن يكون مالكا للقتال مباشراً له، ولم يذكر قول أبي حنيفة فيما إذا كان الصبي مأذونًا في القتال، وكان أبو بكر الرازي يقول: يصح أمانه لكونه متمكنا من مباشرة القتال بمنزلة العبد، وغيره من مشايخنا كان يقول: لا يصح أمانه لأنه ليس من مباشرة القتال بمنزلة العبد، وغيره من مشايخنا كان يقول: لا يصح أمانه لأنه ليس عتدل الحال فلا يتم معنى النظر للمسلمين في أمانه، والله الموفق.

## ٤٣ ـ باب: الأمان ثم يصاب المشركون بعد أمانهم

قال: رجل من المسلمين أمن قومًا من المشركين فأضار عليهم قوم آخرون من المسلمين فقتلوا الرجال وأصابوا النساء والأموال فاقتسموها، وولد منهن لهم أولاد، ثم علموا بالأمان، فعلى القاتلين دية القتلى (٢) ؛ لأن أمان الواحد نافذ في حق جماعة المسلمين، فيظهر به العصمة والتقوم في نفوسهم وأموالهم، والقتل من القساتلين كان

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) ، انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية (۲/ ۱۹۸)

والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة المحل، ويغرمون للنساء أصدقهن لأجل الوطء بشبهة، فقد ظهر أنهم باشروا الوطء في غير الملك وسقط الحد بشبهة، فيجب المهر والأولاد أحرار، وذكر فيه حديث المهلب بن أبي صفرة قال: حاصرنا مدينة بالأهواز على عهد عمر \_ رضي الله عنه \_ ففتحناها وقد كان صلحًا لهم من عمر، فأصبنا نساء فوقعنا عليهن، فبلغ ذلك عمر \_ رضي الله عنه \_، فكتب إلينا أن خذوا أولادكم وردوا إليهم نساءهم، وعن عطاء قال: كانت تستر فتحت صلحًا \_ وهو اسم موضع \_ فكفر أهلها ، فغزاهم المهاجرون فسبوهم ، وأصاب المسلمون نساءهم حتى ولدن لهم ، فأمر عمر \_ رضي الله عنه \_ برد النساء على حريتهن وفرق بينهن وبين ساداتهن وعن

بصفة الخطأ حين لم يعلموا بالأمان، أو بصفة العمد إن علموا بالأمان، ولكن مع قيام الشبهة المبيحة وهي المحاربة ، فتجب الدية بقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميـثاق فدية مـسلَّمة إلى أهله وتحـرير رقبة مــؤمنة ﴾ [ النساء : ٩٢ ] ، والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة المحل ، ويغرمون للنساء أصدقهن لأجل الوطء بشبهة ، فقـ ل ظهر أنهم باشروا الوطء في غير الملك وسـقط الحد بشبـهة ، فيجب المهر والأولاد أحرار<sup>(١)</sup>؛ لانهم انفصلوا مـن حرائر فكانوا أحرار الأصل، بغـير قيمة ، مسلمين تبعًا لأبائهم ؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينًا. وذكر فيه حديث المهلب ابن أبي صفرة قال: حاصرنا مدينة بالأهواز على عهد عمر ـ رضى الله عنه ـ ففتحناها وقد كان صلحًا لهم من عمر ، فأصبنا نساء فوقعنا عليهن ، فبلغ ذلك عمر ـ رضى الله عنه .. ، فكتب إلينا أن خلوا أولادكم وردوا إليهم نساءهم ، وعن عطاء قال : كانـت تستر فتحت صلحًا ـ وهو اسم موضع ـ فكفر أهلها ، فغزاهم المهاجرون فسبوهم ، وأصاب المسلمون نساءهم حتى ولدن لهم ، فأمر صمر \_ رضي الله عنه \_ برد النساء على حريتهن وفرق بينهن وبين ساداتهن ، فتأويل هذا أن القوم حين كـفروا لم يغلبوا على الدار ولم يجر فيها حكم الشرك ولم تصر دارهم دار حرب ، فلهذا لم ير عمر عليهم شيئًا ، وعن شويس قال : لقد خشيت أن يكون من صلبي بميسان رجال ونساء ، قالوا : وما ذاك يا فلان ؟ قال : كنت جئت بجارية فنكحتها زمانًا ، ثم جاء كتاب عمر فرددتها إذ رد الناس، وإنما خاف من ذلك لأنه ردها قبل أن تحييض عنده ، وما كان ينبغي له أن يردها حتى تحيض ثلاث حيض لأنها حرة ، وقد وطئها بشبهة فعليها أن تعتد بثلاث حيض...

<sup>(</sup>١) انظر الفتاويل الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

أبي جعفر محمد بن علي قال: لما بلغ رسول الله ﷺ ما صنع خالد ببني جذيمة رفع يديه حتى روئي بياض إبطيه وهو يقول: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ، ثلاث مرات » ثم دعا علياً - رضي الله عنه - فقال: خذ هذا المال فاذهب به إلى بني جذيمة واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك، يعني ما كان بينهم وبين أهل مكة من الخماشات والذحول في الجاهلية ، قال : فدلهم ما أصاب خالد ، فخرج إليهم علي بذلك المال فودئ لهم كل ما أصاب خالد منهم ، حتى إنه أدى لهم ميلغة الكلب، حتى إذا لم يبق شيء يطلبونه وبقيت مع علي بقية من المال ، قال علي - رضي الله عنه - : هذه البقية من المال لكم عن رسول الله ﷺ مما أصاب خالد مما لا يعلمه ولا تعلمونه ، فأعطاهم لكم عن رسول الله ﷺ مما أصاب خالد مما لا يعلمه ولا تعلمونه ، فأعطاهم ذلك ، ثم انصرف علي - رضي الله عنه - إلى النبي ﷺ فأخبره الخبر ، قال :

وليس عليه أن يردها حـتى تعلم أنها حامل أو غيـر حامل . وعن أبي جعفـر محمد بن علي قبال: لما بلغ رسول الله ﷺ منا صنع خبالد ببني جذيمة رفع يديه حتى روتي بيباض إبطيه وهو يقول: « اللهم إني أبرأ إليك عما صنع خالد (١) ثلاث مرات » ثم دعًّا عليّاً-رضي الله عنه ـ فقال : خــذ هـذا المال فاذهب به إلى بني جذيمة واجعل أمــر الجاهلية تحت قدميك ، يعني ما كان بينهم وبين أهل مكة من الخماشات واللحول في الجاهلية ، قال : فدلهم ما أصاب خالد ، فخرج إليهم على بذلك المال فودئ لهم كل ما أصاب خالد منهم ، حتى إنه أدى لهم ميلغة الكلب ، حتى إذا لم يبق شيء يطلبونه وبقيت مع علي " بقينة من المال ، قال عليّ ـ رضي الله عنه ـ : هذه البقية من المال لكم عن رسول الله ﷺ عمّاً أصاب خالد مما لا يعلمه ولا تعلمونه، فأعطاهم ذلك، ثم انصرف علي ـ رضي الله عنه ـ إلىن النبي ﷺ فأخبره الخبر ، وفيه دليل أن المسلمين إذا أصابوا شـيئًا مما كان في أمان أو موادعة فإنه يؤدى لهم كل شيء أصيب لهم من دم أو مال ، وكان خالد أصاب ذلك خطأ، وكانت عاقــلته رسول الله ﷺ؛ لأن قوته ونصرته كــانت به ، ولهذا أدى ذلك بنفسه أو تبرع بأداء ذلك من عنده، وهذا هو الأظهـر، فإن تحمل العقل في الدماء لا في الأموال، وما أطلق من لفظ الدية في بذل المال إنما أطلقه على وجه المجاز والاتباع لبذل النفس، فياسم الدية حقيقة إنما يتناول بهذل النفس، ولكن باعتبار معني الأداء يجوز إطلاقه على بذل المال مجاراً ، وفيه دليل جواز الصلح عن الحقوق المجهولة على مال معلوم، فإنه قال: هذا لكم مما لا يعلمه ولا تعلمونه، واستحسن رسول الله على ذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

وأيما عسكر من المسلمين حاصروا حصنًا أو مدينة فأسلم بعضهم، كان آمنًا على نفسه وماله، وأولاده الصغار، لقوله عليه السلام: ﴿فَإِذَا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»، وقال الله ـ تعالى ـ: ﴿فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾، فأما زوجته وأولاده الكبار إن لم يسلموا معه فهم فيء ، لأن الصغار صاروا مسلمين تبعًا له ، فأما الكبار ما صاروا مسلمين بإسلامه، وزوجته كذلك، فهم بمنزلة غيرهم من أهل الحرب، واستدل عليه بحديث الزهري: أن ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسيد بن عبيد قالوا: لبني قريظة حين كان رسول الله على محاصرًا لهم: يا معشر بني قريظة، أسلموا تأمنوا على دمائكم وأموالكم، هذا والله الذي كان أخبركم به بنو الهيبان، قالوا: ليس به، وقصة الهيبان مذكورة في المغازي أنه كان حبراً من أحبار الشام قدم على يهود يثرب قبل مبعث رسول الله على فحضره الموت أحبار الشام قدم على يهود يثرب قبل مبعث رسول الله على الخصب من أحبار الشام ـ فنزلت بأرض الجدب والشدة ؟ قالوا: لا، قال : لأجل نبي فجمعهم فقال : الأجل نبي قد أظل زمانه وهذا مهاجره وكنت أرجو أن أدركه، فمن يدركه منكم فليقرئه قد أظل زمانه وهذا مهاجره وكنت أرجو أن أدركه، فمن يدركه منكم فليقرئه

منه. قال: وأيما حسكر من المسلمين حاصروا حصناً أو مدينة فأسلم بعضهم ، كان آمناً على نفسه وماله ، وأولاده الصغار ، لقوله عليه السلام « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها (۱) » ، وقال الله ـ تعالى ـ : ﴿ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ [ التوبة : ٥] ، فأما زوجته وأولاده الكبار إن لم يسلموا معه فهم فيء ، لأن الصغار صاروا مسلمين بإسلامه ، وزوجته كذلك ، فهم بمنزلة غيرهم من أهل الحبوب (٢) ، واستدل عليه بحديث الزهري : أن ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسيد بن صبيد قالوا : لبني قريظة حين كان رسول الله على محاصراً لهم : يا معشر بني قريظة ، أسلموا تأمنوا على دمائكم وأموالكم ، هذا والله الذي كان أخبركم به بنو الهيبان ، قالوا : ليس به ، وقصة الهيبان مذكورة في المغازي أنه كان حبراً من أحبار الشام قدم على يهود يشرب قبل مبعث رسول الله على فحضره الموت كان حبراً من أحبار الشام قدم على يهود يشرب قبل مبعث رسول الله على فحضره الموت فجمعهم فقال : أتدرون لم تركت أرض الحمر والخمير ؟ \_ يعني الخصب من أرض فجمعهم فقال : أتدرون لم تركت أرض الخمر والخمير ؟ \_ يعني الخصب من أرض الشام - فنزلت بأرض الجدب والشدة ؟ قالوا : لا ، قال : لأجل نبي قمد أظل زمانه وهذا مهاجره وكنت أرجو أن أدركه ، فمن يدركه منكم فليقرئه مني السلام وليؤمن به ، فإنه مهاجره وكنت أرجو أن أدركه ، فمن يدركه منكم فليقرئه مني السلام وليؤمن به ، فإنه

<sup>(</sup>١) تقلم تخريجه .

مني السلام وليومن به ، فإنه خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين ، قال : فلما كانت الليلة التي في صبيحتها نزلوا على حكم رسول الله والمنوا على دمائهم سعية وابن عبيد حتى أتوا رسول الله وأموالهم، وذكر عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال : أيما رجل من العدو أشار إليه رجل بأصبعه : إنك إن جئت قتلتك، فجاءه فهو آمن فلا يقتله ، وبعد هذا نأخذ فنقول : إذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول فهو آمن، وبيان هذا في حديث الهرمزان، فإنه لما أتى به عمر الكافر ما يقول فهو آمن، وبيان هذا في حديث الهرمزان، فإنه لما أتى به عمر وضي الله عنه - قال له: تكلم، قال: أتكلم بكلام حي أم كلام ميت ؟ فقال عسمر: كلام حي، فقال: كنا نحن وأنتم في الجاهلية، لم يكن لنا ولا لكم دين فكنا نعدكم معشر العرب بمنزلة الكلاب، فإذا أعزكم الله بالدين

خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين ، قال : فلما كانت الليلة التي في صبيحتها نزلوا على حكم رسول الله ﷺ خرج ابنا سعية وابن عبيد حتى أتوا رسول الله ﷺ فأسلموا وأمنوا عل دمائهم وأموالهم ، وفي هذا دليل على أن المحاصر يأمن بالإسلام ، كسما يأمن غير المحاصر . وذكر عن عسمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ قال : أيما رجل من العدو أشار إليه رجل بأصبعه: إنك إن جنت قتلتك ، فجاءه فهو آمن فلا يقتله ، وبعد هذا نأخذ فنقول: إذا أشار إليه بإشارة الأمان وليس يدري الكافر ما يقول فهو آمن (١)؛ لأنه بالإشارة دعاه إلى نفسه ، وإنما يدعى بمثله الأمن لا الخائف ، وما تكلم به : إن جئت قتلتك ، لا طريق للكافر إلى معرفت بدون الاستكشاف منه ، ولا يتمكن من ذلك قبل أن يقرب منه ، فلابد من إثبات الأمان بظاهر الإنسارة وإسقاط ما وراء ذلك للتحرر عن الغدر، فإن ظاهر إشارته أمان له، وقوله : إن جثت قتلتك ، بمعنى النبذ لذلك الأمان ، فما لم يعلم بالنبذ كان آمنًا عملا بقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فَانْبِدُ إِلَيْهُمْ عَلَىٰ سُواء ﴾ [الانفال: ٨٥٠ ، أي : سواء منكم ومنهم في العلم بالسنبذ، وأشار إلى المعنى فيمه فقال: ﴿ إِنْ الله لا يحب الخائنين ﴾، ومبنى الأمان على التوسع حتى يثبت بالمحتمل من الكلام، فكذلك يثبت بالمحتمل من الإشارة . وبيان هذا في حديث الهرمزان ، فإنه لما أثي به عمر - رضي الله عنه - قال له: تكلم ، قال : أتكلم بكلام حي أم كلام ميت ؟ فقال عمر : كلام حي، فقال: كنا نحن وأنتم في الجاهلية، لم يكن لنا ولا لكم دين فكنا نعدكم معشر العرب بمنزلة الكلاب، فإذا أصركم الله بالدين وبعث رسوله منكم لم نطعكم، فقال

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

وبعث رسوله منكم لم نطعكم، فقال عمر: اتقول هذا وأنت أسير في الدينا؟ اقتلوه، فقال: أفيما علمكم نبيكم أن تؤمنوا أسيراً ثم تقتلوه؟ فقال: متى أمّنتك؟ فقال: قلت لي تكلم بكلام حي، والخائف على نفسه لا يكون حيا، فقال عمر: قاتله الله، أخذ الأمان ولم أفطن به، قال: فإذا أمّن الإمام قومًا ثم بدا له أن ينبذ إليهم فلا بأس بذلك ، لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فانبذ إليهم على سواء ﴾ وإنما يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان، حتى إن كانوا لم يبرحوا حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام، وإن نزلوا وصاروا في عسكر المسلمين فهم آمنون حتى يعودوا إلى مأمنهم كما كانوا ، ودل على هذا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ ، واستدل عليه بحديث معاوية ، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه يقول:

عمر: اتقول هذا وانت أسير في أيدينا؟ اقتلوه، فقال: أفيما علّمكم نبيكم أن تؤمّنوا أسيراً ثم تقتلوه؟ فقال: متى أمّنتك؟ فقال: قلت لي تكلم بكلام حي ، والحائف على نفسه لا يكون حياً ، فقال عمر: قاتله الله ، أخذ الأمان ولم أفطن به ، فهذا دليل على التوسع في باب الأمان. قال: فإذا أمّن الإمام قوماً ثم بدا له أن ينبذ إليهم فلا بأس بذلك (۱۱) ، لقوله تعالى: ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾ [الأنفال: ٥٨] ؛ لأن الأمان كان باعتبار النظر فيه للمسلمين ليحفظوا قوة أنفسهم وذلك يختص ببعض الأوقات، فإذا انقضى ذلك الوقت كان النظر والخيرية في النبذ إليهم ، ليتمكنوا من قتالهم بعدما ظهرت لهم الشوكة، والنبل لغة هو الطرح قال الله \_ تعالى \_ : ﴿فنبذوه وراء ظهورهم ﴾ [آل عمران: ١٨٧]. وإنما يتحقق طرح الأمان بإعلامهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه قبل الأمان ، حتى إن كانوا لم يتحقق طرح الأمان ، عتى إن كانوا لم يرحوا حصنهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام (۱۲) ؛ لانهم في منعتهم ، فصاروا كما كانوا بيرحوا حصنهم فلا بأس، فلو عمل النبذ في رفع أمانهم قبل أن يصيروا كما كانوا لأنهم نزلوا بسبب الأمان ، فلو عمل النبذ في رفع أمانهم قبل أن يصيروا ممتنين كان ذلك خيانة من المسلمين ، والله لا يحب الخائنين. ودل على هذا قوله \_ تعالى = : ﴿ وإن ذلك خيانة من المسلمين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله شم أبلغه مأمنه ﴾ [التوبة : ٢] واستدل عليه بحديث معاوية ، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه واستدل عليه بحديث معاوية ، فإنه كان بينه وبين الروم عهد فكان يشير نحو بلادهم كأنه

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) .

حتى نفي بالعهد ثم نغير عليهم، قال: وإذا شيخ يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وكان هذا الشيخ عمرو بن عنبسة السلمي، فقال معاوية: ما قولك: وفاء لا غدر ؟ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: أيما رجل بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمدها وينبذ إليهم على سواء.

## ٤٤ ـ باب: ما لا يكون أمانا

قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فأخذه المشركون فقال لهم: أنا رجل منكم ، أو جئت أريد أن أقاتل معكسم المسلمين ، فلا بأس بأن يقتل من أحب منهم ويأخذ من أموالهم ما شاء ، ثم استدل عليه بالآثار ، فمن يقول: حتى نفي بالعهد ثم نغير عليهم ، يعني أن العهد كان إلى مدة ، ففي آخر المدة سار إليهم ليقرب منهم حتى يغير عليهم مع انقضاء المدة . قال : وإذا شيخ يقول: الله أكبر ، وفاء لا غدر ، وفاء لا غدر ، وكان هذا الشيخ عمرو بن عنبسة السلمي ؛ تبين له عاقال أن في صنعه معنى الغدر ، لانهم لا يعلمون أنهم يدنو منهم يريد غارتهم ، وإنما يظنون أنه يدنو منهم للأمان . فقال معاوية : ما قولك : وفاء لا غدر ؟ قال : سمعت يظنون أنه يدنو منهم طبئ سواء ، وفي هذا دليل وجوب التحرر عما يشبه الغدر صورة ومعنى ، والله الموفق .

## ٤٤ \_ باب : ما لا يكون أمانًا

قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فأخذه المشركون فقال لهم: أنا رجل منكم، أو جئت أريد أن أقاتل معكم المسلمين، فلابأس بأن يقتل من أحب منهم ويأخذ من أموالهم ما شاء؛ لأن هذا الذي قال ليس بأمان منه لهم، إنما هو خداع باستعمال معاريض الكلام، فإن معنى قوله: أنا رجل منكم، أي: آدمي من جنسكم، ومعنى قوله: جئت لاقاتل معكم المسلمين، أي: أهل البغي إن نشطتم في ذلك، أو أضمر في كلامه دعن، أي: جئت لاقاتل معكم دفعًا عن المسلمين، ولو كان هذا اللفظ أمانًا منه لم يصح، لأنه أسير مقهور في أيديهم فكيف يؤمنهم، إنما حاجته إلى طلب الأمان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه .

ذلك ما روي أن رسول الله على بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي إلى نخلة أو بعرنة، وبلغ النبي على أنه يجمع له، أي: جمع الجيش لقتاله، وأمره بقتله وقال: انتسب إلى خزاعة، وإنما أمره بذلك؛ لأن ابن سفيان كان منهم، فقال: يا رسول الله، إني لا أعرفه، فقال: إنك إذا رأيته هبته وكنت لا أهاب الرجال، فأقبلت عشيشية الجمعة، وهو تصغير العشية، فحانت الصلاة فخشيت أن أصلي فأعرف، فأومأت إيماء وأنا أمشي، قال: حتى أدفع إلى راعية له، فقلت: لمن أنت؟ فقالت: لابن سفيان، فقلت: أين هو؟ قالت: جاءك الآن، فلم أنشب أن جاء يتوكأ على عصا أي لم ألبث ، فلما رأيته وجدتني أقطر، وفي رواية جاء يتوكأ على عصا أي لم ألبث ، فجاء فسلم ، ثم نسبني فانسسبت أفكل ، أي : ترتعد فرائصي هيبة منه ، فجاء فسلم ، ثم نسبني فانستسبت إلى خزاعة ، وذكر في الطريق الآخر : كنت أعتزي إلى جهينة ، ثم قلت

منهم، وليس في هذا اللفظ من طلب الأمان شيء. ثم استدل عليه بالآثار، فمن ذلك ما روي أن رسول الله بين بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي إلى نخلة أو بعرنة، وبلغ النبي في أنه يجمع له، أي: جمع الجيش لقتاله، وأمره بقتله وقال: انتسب إلى خزاعة، وإنما أمره بذلك؛ لأن ابن سفيان كان منهم، فقال: يا رسول الله، إني لا أعرفه، فقال: إنك إذا رأيته هبته وكنت لا أهاب الرجال، فأقبلت عشيشية الجمعة، وهو تصغير العشية، فحانت الصلاة فخشيت أن أصلي فأعرف، فأومأت إيماء وأنا أمشي، وبه يستدل أبو يوسف على أن المنهزم ماشيًا يومئ ثم يعيد. قال: حتى أدفع إلى راعية له، فقلت: لمن أنت؟ فقالت: لابن سفيان، فقلت: أين هو؟ قالت: جاءك الأن، فلم أنشب أن جاء يتوكأ على عصا - أي لم ألبث -، فلما رأيته وجدتني أقطر، وفي رواية أفكل، أي: ترتعد فرائصي هيبة منه، فجاء فسلم، ثم نسبني وجدتني أقطر، وفي رواية أفكل، أي: ترتعد فرائصي هيبة منه، فجاء فسلم، ثم نسبني فأنتسبت إلى خزاعة، وذكر في الطريق الآخر: كنت أعتزي إلى جهيئة - أي أنسب إليهم -، فانتسبت إلى خزاعة، وذكر في الطريق الآخر: كنت أعتزي إلى جهيئة - أي أنسب إليهم -، فالمنا له: جئت لأنصرك وأكثرك وأكون معك، ومعناه لأنصرك بالدعاء إلى الإسلام، فإلمنا عن المنكر وهو قتال رسول الله وأكثرك وأكون معك، ومعناه لأنصرك بالدعاء إلى الإسلام، ومظومًا النه عن المنكر وهو قتال رسول الله وأكن على ما قال عليه السلام: «انصر أخاك ظالمًا ومظلومًا» (١٠)، فقيل: كيف ينصره ظالمًا، قال: يكفه عن ظلمه، وقوله: أكثرك، أي:

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري : الإكراه ( ۱۲/ ۳۳۸) ح [ ۲۹۵۲ ] ، والترمذي : الفتن ( ٤/ ٥٢٣) ح [ ۲۲٥٥ ] ، وأحمد : المسند ( ۴/ ۹۹ ) ح [ ۱۱۹۵۵ ].

له: جئت لانصرك وأكثرك وأكون معك، فقال للجارية: احلبي، فحلبت، ثم ناولتني فمصصت شيئًا يسيرًا، ثم دفعته إليه، فعب فيه كما يعب الجمل، حتى إذا غاب أنفه في الرغوة صوبته، وقلت للجارية: لئن تكلمت لأقتلنك، وذكر بعد هذا: فمشيت معه حتى استحلى حديثي، ثم أريته أني وطئت على غصن شوك فشيكت رجلي، فقال: إلحق يا أخا جهينة، فجعلت أتخلف ويستلحقني، فلحقته وهو مولي، فضربت عنقه وأخذت برأسه، ثم خرجت أشتد حتى صعدت الجبل فدخلت غارًا وأقبل الطلب، وفي رواية: خرجت الخيل توزع في كل وجه في الطلب وأنا متمكن في الجبل، فأقبل رجل معه إداوة، ونعلاه في يده، وكنت حافيًا، فجلس يبول ، فوضع إداوته ونعليه، وضربت العنكبوت على الغار، أو قال : خرجت حمامة فقال لأصحابه، ليس فيه أحد، فنزل وترك نعليه وإداوته، فخرجت ولبست النعلين وأخذت ليس فيه أحد، فنزل وترك نعليه وإداوته، فخرجت ولبست النعلين وأخذت النبي الإداوة فكنت أسير الليل وأتوارئ بالنهار، حتى جئت المدينة، فوجدت النبي خطابًا لمن نال المراد وفار بالنصرة \_ فقلت : وجهك الكريم يا رسول الله خطابًا لمن نال المراد وفار بالنصرة \_ فقلت : وجهك الكريم يا رسول الله خطابًا لمن نال المراد وفار بالنصرة \_ فقلت : وجهك الكريم يا رسول الله

أجعلك إربًا إربًا، فاكثر أجزاءك إن لم تؤمن وأكون معك إلى أن أقتلك. فقال للجارية: احلبي ، فحلبت ، ثم ناولتني فمصصت شيئًا يسيرًا ، ثم دفعته إليه ، فعب فيه كما يعب الجمل ، حتى إذا غاب أنفه في الرغوة صوبته ، وقلت للجارية: لمن تكلمت لأقتلنك ، وذكر بعد هذا: فمشيت معه حتى استحلى حديثي ، ثم أريته أني وطئت على غصن شوك فشيكت رجلي ، فقال: إلحق يا أخا جهينة ، فجعلت أتخلف ويستلحقني ، فلحقته وهو مولي ، فضربت عنقه وأخلت برأسه ، ثم خرجت أشتد حتى صعدت الجبل فدخلت غارًا وأقبل الطلب ، وفي رواية: خرجت الخيل توزع في كل وجه في الطلب وأنا متمكن في الجبل ، فاقبل رجل معه إداوة ، ونعلاه في يده ، وكنت حافيًا ، فجلس يبول ، فوضع إداوته ونعليه ، وضربت العنكبوت على الغار ، أو قال : خرجت حمامة فقال لأصحابه ، ليس فيه أحد ، فنزل وترك نعليه وإداوته ، فخرجت ولبست النعلين وأخذت الإداوة فكنت أسير الليل وأتوارئ بالنهار ، حتى جئت المدينة ، فوجلت النبي في المسجد ، فلما رآني قال : أقلح الوجه وهذا لفظ يتكلم به العرب ، خطابًا لمن نال المراد وفاز بالمنصرة و نقلت : وجهك الكريم يا رسول الله فأخبرته خبري ، فلافع إلي ، فلافع إلى . أله فلافع إلى المدون المد

فأخبرته خبري، فدفع إلي عصا وقال: «تخصر بهذه يا ابن أنيس في الجنة، فإن المتخصرين في الجنة قليل»، قيل: فكانت عند ابن أنيس حتى إذا مات أمر أهله أن يدرجوها في كفنه، وذكر حديث يزيد بن رومان قال: لما بلغ رسول الله على قدوم كعب بن الأشرف وإعلانه بالشر وقوله الأشعار، وكعب هذا من عظماء اليهود بيثرب، وهو المراد بالطاغوت المذكور في قوله - تعالى -: في يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، وكان يستقصي في إظهار العداوة مع رسول الله على حين قدم مكة بعد حرب بدر، وجعل يرثي قتلاهم، ويهجو رسول الله على في أشعاره، ويحثهم على الانتقام فمن ذلك القصيدة التي أولها:

صما وقال: « تخصر بها في الجنة كما يتحكم الملوك بما يشاءون ، وقيل معناه : ليكن هذا علامة بيني وبينك يوم القيامة ، حتى أجاريك على صنيعك بسؤال الزيادة في الدرجة علامة بيني وبينك يوم القيامة ، حتى أجاريك على صنيعك بسؤال الزيادة في الدرجة لك ، فإن مثلك بمن يكون بينه وبين نبيه علامة فيجازيه على صنيعه في الجنة . قيل : فكانت عند ابن أنيس حتى إذا مات أمر أهله أن يدرجوها في كفنه ، ومراده من القصة الاستدلال بقوله : جئت الأنصرك وأكثرك ، فإن ذلك لم يكن أمانًا منه . وذكر حديث يزيد بن رومان قال : لما بلغ رسول الله على قدوم كعب بن الأشرف وإعلانه بالشر وقوله الأشعار ، وكعب هذا من عظماء اليهود بيثرب ، وهو المراد بالطاغوت المذكور في قوله تعالى \_ : ﴿ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ﴾ [النساء: ٢٠] وكان يستقصي في إظهار العداوة مع رسول الله على حزن قدم مكة بعد حرب بدر ، وجعل يرثي قتلاهم ، ويهجو رسول الله على أشعاره ، ويحثهم على الانتقام فمن ذلك القصيدة التي أولها :

طحنت رحا بدر لمهلك أهله ولمثل بدر يُستهل ويدمع

فلما رجع إلى المدينة قال رسول الله على: من لي بابن الأشرف؟ (٢) فإنه قد آذاني ،

<sup>(</sup>١) انظر مجمع الزوائد ( ٦/ ٢٠٦ ).

 <sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي ( ٣/ ١٩٩ ) .

قد آذاني، فقال محمد بن مسلمة: أنا لك يا رسول الله، وأنا أقتله ، قال: فافعل، فمكث ابن مسلمة أيامًا لا يأكل ولا يشرب، فدعاه النبي على فقال: تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا رسول الله، قلت لك قولاً فلا أدري أفي به أم لا، فقال على الله الله الله الله الله الله قلت لك قولاً فلا أدري أفي من الأوس منهم عبادة بن بشر بن وقش، وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر، فقالوا: يا رسول الله، نحن نقتله، فأئذن لنا فلنقل ، فإنه لابد لنا منه ، أي : نخدعه باستعمال المعاريض وإظهار النيل منك ، قال : فقولوا ، فخرج إليه أبو نائلة ، وكان أخاه من الرضاعة ، فتحدث معه وتناشد الأشعار ، ثم قال أبو نائلة ، كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء ، ثم قال: حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة الرجل علينا من البلاء ، ثم قال: حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة

فقال محمد بن مسلمة : أنا لك يا رسول الله ، وأنا أقتله ، قال : فافعل ، فمكث ابن مسلمة أيامًا لا يأكل ولا يشرب ، فدعاه النبي ﷺ فقال : تركت الطعام والشراب ؟ فقال : يا رسول الله ، قلت لك قولاً فلا أدري أفي به أم لا ، فقال ﷺ : « إنما عليك بـالجهد » ، ومعنى هذا أنه ترك الإصابـة من اللذات قبل أن يفي بمــا وعد لرســول الله ﷺ وهكذا ينبغي لمن قصد إلى خير أن يقدمه على الإصابة من اللذات إلا أن رسول الله علي بين له أن نفسه لا تتقــوي إلا بالطعام والشراب كما قال ـ تعالى ـ : ﴿ ومــا جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعمام ﴾ [ الأنبيماء : ٨ ] ، وأن عليمه الجهمد بالوفاء بالوعمد لا غيم . قال : ٠ فاجتمع في قبتله محمد وأناس من الأوس منهم عبادة بن بشر بن وقش ، وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن وقش ، والحارث بن أوس ، وأبو عبس بن جبر ، فقالوا : يا رسول الله ، نحن نقتله ، فائذن لنا فلنقل ، فإنه لابد لنا منه ، أي : نخدعه باستعمال المعاريض وإظهار النيل منك ، قـال : فقـولوا ، فـخرج إليـه أبو نائلة ، وكـان أخـاه من الرضاعـة ، فتحدث معه وتناشد الأشعار ، ثم قال أبو نائلة ، كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء ، يعني النبي ، ومراده من ذكر البلاء النعمة ، فالبلاء يذكر بمعنى النعمة ، كما يذكر بمعنى الشدة، فإنه من الابتلاء، وذلك يكون بهما كما قالت الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسـراء فلم نصبر، وقـيل في تأويل قوله ـ تعـالي ـ ﴿وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ﴾ [البقرة: ٤٩]، أي: في إنجائكم من فرعون وقومه نعمة عظيمة، وقيل: أي في ذبحه أبناءكم واستحيائه نساءكم محنة عظيمة ثم قال : حاربتنا المعرب ورمتنا عن قوس واحدة وتقطعت السبل عنا، حتى جهدت الأبدان وضاع العيال ، وأخذنا بالصدقة،

وتقطعت السبل عنا، حتى جهدت الأبدان وضاع العيال، وأخذنا بالصدقة، ولا نجد ما ناكل، قال كعب: قد والله كنت أحدثك بهذا يا ابن سلامة: إن الأمر سيصير إلى هذا، قال سلكان: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم لنبتاع منك طعامًا وتمرًا، وتحسن في ذلك إلينا ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة، قال كعب: أما إن رفافي تتقصف تمرًا من عجوة يغيب فيها الضرس، قال: أما والله يا أبا نائلة ما كنت أحب أن أرئ هذه الخصاصة ـ يعني شدة الحاجة ـ وإن كنت لمن أكرم الناس علي، فماذا ترهنون؟ أترهنونني أبناءكم ونساءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا، ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضى به يا كعب، قال: إن في الحلقة لوفاء، فرجع أبو نائلة من عنده على ميعاد، فأتى أصحابه وأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسوا، ثم أتوا رسول الله على عشاء فأخبروه، فمشي معهم حتى أتى البقيع، ثم وجههم، وقال: امضوا على ذكر الله وعونه، ثم معهم حتى أتى البقيع، ثم وجههم، وقال: امضوا على ذكر الله وعونه، ثم دعا لهم وذلك في ليلة مقمرة مثل النهار فمضوا حتى أتوه، فلما انتهوا إلى

ولا نجد ما ناكل ، قال كعب: قد والله كنت أحدثك بهذا يا ابن سلامة: إن الأمر سيصير إلى هذا ، قال سلكان: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي ، وقد أردت أن سيصير إلى هذا ، قال سلكان: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي ، وقد أردت أن آلك بهم لنبتاع منك طعاماً وتمراً ، وتحسن في ذلك إلينا ونرهنك ما يكون لك فيه ثقة ، قال كعب: أما إن رفافي تتقصف تمراً من عجوة يغيب فيها الضرس ، والرفاف : جمع الرف ، وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر ، شبه الخنبق ، وقوله : تتقصف ، أي : تتكسر من كثرة ما فيها من التمر ، ووصف جودتها بقوله يغيب فيها الضرس . قال : أما والله يا أبا نائلة ما كنت أحب أن أرئ هذه الخصاصة \_ يعني شدة الحاجة \_ وإن كنت لمن أكرم الناس علي ، فماذا ترهنون ؟ أثرهنونني أبناءكم ونساءكم ؟ قال : لقد أردت أن تفضحنا وتظهر أمرنا ، ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضي به يا كعب ، قال : إن في الحلقة نوضعنا و تظهر أمرنا ، ولكنا نرهنك من الحلقة ما ترضي به يا كعب ، قال : إن في الحلقة فرجع أبو نائلة من عنده على ميعاد ، فأتن أصحابه وأجمعوا أمرهم على أن يأتوه إذا أمسوا ، ثم أتوا رسول الله على عشاء فأخبروه، فمشي معهم حتى أتى البقيع، ثم وجههم، وقال : اسضوا على ذكر الله وعونه (١) ، ثم دعا لهم وذلك في ليلة مقمرة مثل النهار وقال : اصضوا على ذكر الله وعونه (١) ، ثم دعا لهم وذلك في ليلة مقمرة مثل النهار

<sup>(</sup>۱) انظر دلائل النبوة للبيهتي ( ۲۰ ۲۰ ) .

حصنه هتف به أبو نائلة، وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس، فوثب، فأخذت امرأته بناحية ملحفته فقالت: أين تذهب؟ إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في مثل هذه الساعة، قال: إنما هـو أخي أبو نائلة، والله لو وجدني نائمًا ما أيقظني، ثم ضرب بيده الملحفة فنزل وهو يقول:

# لـو دعـي الفتـئ لطعنـة لأجابـا

ثم نزل إليهم فحياهم، وتحدثوا ساعة، ثم انبسط إليهم، فقالوا: ويحك يا ابن الأشرف، هل لك أن نمشي إلى شرج العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا ؟ فقال: نعم، فخرجوا يتمشون، فلما توجهوا قبل الشرج أدخل أبو نائلة يده في رأس كعب، وقال: ويحك يا ابن الأشرف، ما أطيب عطرك هذا ، ثم مشى ساعة فعاد بمثلها ، حتى إذا اطمأن إليه أخذ بقرون رأسه وقال لأصحابه: اقتلوا عدو الله ، فضربوه بأسيافهم ، فالتفت عليه فلم تغن شيئًا \_ يعني رد بعضها بعضًا \_ ، قال محمد بن مسلمة ؛ فذكرت مغولاً كان في سيفي وهو يشبه الخنجر ، فانتزعته فوضعته في سرته ، ثم تحاملت عليه

فمضوا حتى أتوه ، فلما انتهوا إلى حصنه هتف به أبو نائلة ، وكان ابن الأشرف حديث عهد بعرس ، فوثب ، فأخذت امرأته بناحية ملحفته فقالت : أين تذهب ؟ إنك رجل محارب ولا ينزل مثلك في مثل هذه الساحة ، قال : إنما هو أخي أبو نائلة ، والله لو وجدني نائماً ما أيقظني ، ثم ضرب بيده الملحفة فنزل وهو يقول :

## لسو دمسي الفتسسي الطعنسة لأجابسا

ثم نزل إليهم فحياهم، وتحدثوا ساعة، ثم انبسط إليهم، فقالوا: ويحك يا ابن الأشرف، هل لك أن نمشي إلى شرج العجوز فنتحدث فيه بقية ليلتنا؟ فقال: نعم، فخرجوا يتمشون، فلما توجهوا قبل الشرج أدخل أبو نائلة يده في رأس كعب، وقال: ويحك يا ابن الأشرف، ما أطيب عطرك هذا، ثم مشي ساعة فعاد بمشلها، حتى إذا اطمأن إليه أخذ بقرون رأسه وقبال لأصحابه: اقتلوا عدو الله، فضربوه بأسيافهم، فالتفت عليه فلم تغن شيئًا يعني رد بعضها بعضًا قال محمد بن مسلمة: فلكرت مغولاً كان في سيفي وهو يشبه الخنجر، فانتزعته فوضعته في سرشه، ثم تحاملت عليه فغططته، أي غيبته فيه، حتى انتهي إلى عانته، فصاح عدو الله صيحة ما بقي أطم من

فغططته ، أي غيبته فيه ، حتى انتهى إلى عانته ، فصاح عدو الله صيحة ما بقي أطم من آطام اليهود إلا أوقدت عليه نار، وهذه عادة اليهود يوقدون النار بالليل عند الفزع، قال ابن سنينة \_ يهودي من يهود بني حارثة \_ : إني لأجد ربح دم بيشرب مسفوح، قال: وقد أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيف وهم يضربون كعبًا فكلمه في رجله، أي جرحه، فلما فرغوا منه خرجوا يشتدون حتى أخذوا على بني أمية، ثم على بني قريضة، ثم على بعاث حتى إذا كانوا بحرة العريض \_ وهذه أسماء المواضع \_ نزف الحارث بعاث حتى إذا كانوا بحرة العريض \_ وهذه أسماء المواضع \_ نزف الحارث على أعناقهم حتى أتوا النبي على فلما أتوا البقيع كبروا وقد قام رسول الله على أعناقهم حتى أتوا النبي على فلما أتوا البقيع كبروا وقد قام رسول الله الحارث بن أوس إلى النبي فلما سمع تكبيرهم عرف أنهم قتلوه، ثم أتوا بصاحبهم على الحارث بن أوس إلى النبي المهم، فلما أصبح رسول الله على قال : « من على طفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»، قال : فخافت اليهود، ولم يخرج عظيم ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه»، قال : فخافت اليهود، ولم يخرج عظيم

آطام اليهود إلا أوقدت عليه نار ، وهذه عادة اليهود يوقدون النار بالليل عند الفزع ، قال ابن سنينة ـ يهودي من يهود بني حارثة ـ : إني لأجد ربح دم بيشرب مسفوح وذكر في المغازي أنه كان بينه وبين ذلك الموضع مقدار فرسخ قال : وقد أصاب بعض القوم المغازي أنه كان بينه وبين ذلك الموضع مقدار فرسخ قال : وقد أصاب بعض القوم الحارث بن أوس بسيف وهم يضربون كعبًا فكلمه في رجله ، أي جرحه ، فلما فرخوا منه خرجوا يشتدون حتى أخلوا على بني أمية ، ثم على بني قريضة ، ثم على بعاث حتى إذا كانوا بحرة العريض ـ وهذه أسماء المواضع ـ نزف الحارث الدم ، يعني كثر سيلان الدم من جراحته فعطفوا عليه ، أي رحموه أو حملوه على أعناقهم حتى أتوا النبي في فلما أتوا البقيع كبروا وقد قام رسول الله في تلك الليلة يصلى ، فلما سمع تكبيرهم عرف أنهم قتلوه ، ثم أتوا بصاحبهم الحارث بن أوس إلى النبي في فتفل على جرحه فلم يؤذه ، قاخبروه بخبر عدو الله ، ثم رجعوا إلى أهلهم ، فلما أصبح رسول الله بخ قال : « من وأخبروه بخبر عدو الله ، ثم رجعوا إلى أهلهم ، فلما أصبح رسول الله يخ قال : « من طفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » (۱) ، وإنما قال ذلك لـ تلا يتجمعوا في كل موضع طفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » (۱) ، وإنما قال ذلك لـ تلا يتجمعوا في كل موضع للتحدث بما جرئ والتدبير فيه ، وهذا من الحزم والسياسة . قال : فخافت اليهود ، ولم ينظوا بشيء ، وخافوا أن يبيتوا كما بيت أبن الأشرف ، يخرج عظيم من عظمائهم ، ولم ينطقوا بشيء ، وخافوا أن يبيتوا كما بيت أبن الأشرف ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود : الإمارة ( ٣/ ١٥٤ ) ح [ ٣٠٠٢ ] ، ودلائل النبوة للبيهقي ( ٣/ ٢٠٠ ) .

من عظمائهم، ولم ينطقوا بشيء، وخافوا أن يبيتوا كما بُيِّتَ ابن الأشرف، وكان ابن سنينة من يهود بني حارثة ، وكان حليفًا لحويصة بن مسعود ، وكان أخوه محيصة قد أسلم ، فغدا محيصة على ابن سنينة فقتله ، فجعل حويصة يضرب محيصة ، وكان أسن منه ، ويقول : أي عدو الله ، قتلته ، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله \_ لأنه كان ينفق عليهما \_ فقال محيصة : والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك ، فـقال له : لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ ، قال : نعم ، قال حويصة : والله إن دينًا يبلغ منك هذا لدين معجب ، فأسلم حويصة يومئذ وأنشأ محيصة يقول :

لطبقت دفراه بأبيض قاضـــب حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصوبه فليـس بكـــاذب وما سرنى أنى قتلتـــك طائعًا ولو أن لى ما بين بصري ومارب

يلوم ابن أمي لو أمـــرت بقتــله

أن محمد بن مسلمة هو الذي أتى ابن الأشرف فقال: يا كعب، قد جئتك لحاجة، قال: مرحبًا بحاجتك، قال: جئتك استسلفك تمرًا، قال: ما

وكان ابن سنينة من يهود بني حارثة ، وكان حليفًا لحويصة بن مسعود ، وكان أخوه محيصة قد أسلم ، فغدا محيصة على ابن سنينة فقتله ، فجعل حويصة يضرب محيصة ، وكان أسن منه، ويقول: أي عدو الله، قتلته، أما والله لرب شحم في بطنك من ماله ـ لأنه كان ينفق عليهما .. فقال محيصة : والله لو أمرني بقتلك الذي أمرني بقتله لقتلتك ، فقال له : لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ ، قال : نعم ، قال حويصة : والله إن دينًا يبلغ منك هذا لدين معجب ، فأسلم حويصة يومئذ وأنشأ محيصة يقول :

> يلوم ابن أمي لو أمسرت بقتسله لطبقت دفراه بأبيض قاضـــب حسام كلون الملح أخلص صقله متى ما أصوبه فليــس بكاذب وما سرنى أنى قتلتــــك طائـعًا ولو أن لي ما بين بصري ومارب

ثم أعاد هذا الحديث برواية جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ من وجه آخر : أن محمد بن مسلمة هو الذي أتى ابن الأشرف فقال: يا كعب ، قد جئتك لحاجة ، قال: مرحبًا بحاجتك ، قال : جئتك استسلفك تمرًا ، قال : ما بغيتكم إلى مسألة التمر ؟ وإنما بغيبتكم إلى مسألة التمر؟ وإنما قال ذلك، لأنهم كانوا يجدون في الجاهلية الف وسق، فقال محمد: إن هذا الرجل لم يدع عندنا شيئًا وأصحابه، قال كعب: الحمد لله الذي أراك النصرة، فانظر حاجتك، ولكن لابد من رهن، قال: أرهنك درعي، قال: لعلها درع أبيك الزغباء؟ قال: نعم، قال: فاثت بمن أحببته وخذ حاجتك، قال: فإني آتيك في خمر الليل فإني أكره أن يرئ الناس أني أطلبك أو آتيك في حاجة أو أني احتجت . . الحديث، إلى أن نزل إلى محمد وآنسه شيئًا وحادثه، ثم أدخل يده في رأسه، وكان جعدًا، فقال: ما أطيب دهنك، قال: إن شئت أرسلت إليك منه، ثم عاد الثانية، فقال: قد تركت يا محمد أنت وأصحابك هذا، يعنى الدهن، فلما أن خلل أصابعه في رأسه ضرب بالحنجر سرته ، الحديث إلى آخره .

قال ذلك ، لأنهم كانوا يجدون في الجاهلية ألف وسق ، فقال مسحمد : إن هذا الرجل لم يدع عندنا شيئًا وأصحابه وأراد به لم يدع عندنا شيئًا ما كان يضرنا من أمور الجاهلية أو شيئًا من الشرك أو شيئًا عما يحتاج إليه من أمور الدين والدنيا إلا هدنا إليه . قال كعب: الحمد لله الذي أراك النصرة، فانظر حاجتك، ولكن لابد من رهن ، قال : أرهنك درعي، قال : لعلها درع أبيك الزغباء ؟ قال : نعم ، قال: فائت بمن أحببته وخد حاجتك ، قال : فإني آتيك في خمر الليل ، أي في ظلمة الليل ، والحمر ما وراك . فإني أكره أن يرئ الناس أني أطلبك أو آتيك في حاجة أو أني احتجت ... الحديث ، إلى أن نزل إلى محمد وآنسه شيئًا وحادثه ، ثم أدخل يده في رأسه ، وكان جعدًا ، فقال : ما أطيب دهنك ، قال : إن شئت أرسلت إليك منه ، ثم عاد الشانية ، فقال : قد تركت يا محمد أنت وأصحابك الناشئة الدهن ، فلما أن خلل أصابعه في رأسه ضرب بالخنجر سرته ، الحديث إلى أخره ، فقد أخره ، فقد أخبره أنه يأتيه ليستسلفه تمرًا ثم قتله ، ولم يك ذلك منه غدرًا فتبين أنه لا بأس بمثله ، والله الموفق .

#### ٥٠٠. باب: الأمان على الشرط

قال: وإذا أمَّن المسلمون رجلاً على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم، فإن خانهم فهم في حل من قتله، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم، ثم خانهم، أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته، فقد برئت منه الذمة، وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فينًا، واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال: أقام رسول الله على الكتيبة أربعة عشر يومًا \_ يعني حصنًا من حصون خيبر \_ وكان آخر حصونهم، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا النبي على الصلح، فأرسل إلى ابن أبي الحقيق:

### ٤٥ \_ باب : الأمان على الشرط

قال: وإذا أمن المسلمون رجلاً على أن يدلهم على كذا ولا يخونهم ، فإن خانهم فهم في حل من قتله ، فخرج عليهم من مدينته أو حصنه على ذلك حتى صار في أيديهم، ثم خانهم ، أو لم يدلهم فاستبانت لهم خيانته ، فقد برثت منه اللمة ، وصار الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فينًا (١) ؛ لأن الشرط هكذا جرى بينهم ، الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله فينًا (١) » ، وقال عمر رضي الله عنه فقال عليه السلام : « المسلمون عند شروطهم (١) »، وقال عمر رضي الله عنه الشرط أملك ، أي: يجب الوفاء به ، ولأنه كان مباح الدم ، علقوا حرمة دمه بالدلالة وترك الحيانة ، وتعليق أسباب التحريم بالشرط صحيح كالطلاق والعتاق ، فإن انعدم الشرط بقي حل دمه على ما كان ، ولأن النبذ بعد الأمان والإعادة إلى مأمنه إنما كان معتبرًا للتحرز عن الغدر ، وبالتصريح بالشرط قد انتفى معنى الغدر . واستدل عليه بحديث موسى بن جبير قال: أقام رسول الله على الكتيبة أربعة عشر يومًا يعني بحديث موسى بن جبير قال: أقام رسول الله على الكتيبة أربعة عشر يومًا على الصلح ، فأرسل إلى ابن أبي الحقيق : انزل فأكلمك ، فقال : نعم ، فصالحه على حقن الصلح ، فأرسل إلى ابن أبي الحقيق : انزل فأكلمك ، فقال : نعم ، فصالحه على حقن

<sup>(</sup>۱) جاء في الفتساوئ الهندية « ولوقال له أمناك على أن تدلنا على كذا وكذا ولم يزيد وقسام يدلهم فإنه على أمانه ولا يحل للإمام قتله ولا أسره » انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: الإجارة ( ٤/ ٥٢٧) باب: أجر السمسرة، معلق، وأبو داود: الأقضية ( ٣/ ٣٠٢) - [٣٠٩٤]. - [٣٥٩٤].

انزل فأكلمك، فقال: نعم، فصالحه على حقن دمائهم ويخرجون من خيبر وأرضها، ويخلون بين النبي على وبين ما كان لهم من مال أو أراض، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة، وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان، قال: وبرثت منكم ذمة الله إن كتمتموني شيئًا، فصالحوه على ذلك، ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة ومالاً كثيرًا كان في مسك الجمل عند كنانة ابن أبي الحقيق، وهذه كانت أنواعًا من الحلي كانوا يعيرونها أهل مكة، ربما قدم القادم من قريش فيستعيرها شهرًا للعرس، يكون فيهم، فكان ذلك يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أبي الحقيق، حتى ذكر في المغازي أنه ضاع منها شيء مرة بمكة فغرم من ضاع على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار، فقال رسول الله على الكنية والأموال التي خرجتم بها من المدينة حين أجليتكم؟ فقالوا: ذهبت في الحرب يا أبا القاسم، إنما كنا نمسكها لمثل يومنا هذا، فلا والله ما بقي عندنا منها شيء وحلفوا على ذلك، فقال: أفرأيتم إن وجدته عندكم أقتلكم ؟ قالوا: نعم، وفي رواية قال لكنانة وربيعة ابني أبي الحقيق:

دمائهم ويخرجون من خيبر وأرضها ، ويخلون بين النبي هي وبين ما كان لهم من مال أو أراض ، وعلى الصفراء والبيضاء والحلقة ، وعلى البز إلا ثوب على ظهر إنسان ، قال : وبرئت منكم ذمة الله إن كتمتموني شيئا (۱) ، فصالحوه على ذلك ، ثم كتم ابن أبي الحقيق آنية من فضة ومالاً كثيراً كان في مسك الجمل عند كنانة ابن أبي الحقيق ، وهذه كانت أنواعاً من الحلي كانوا يعيرونها أهل مكة ، ربما قدم القادم من قريش فيستعيرها شهراً للعرس ، يكون فيهم ، فكان ذلك يكون عند الأكابر فالأكابر من آل أبي الحقيق ، حتى ذكر في المغازي أنه ضاع منها شيء مرة بمكة فغرم من ضاع على يده قيمة ذلك عشرة آلاف دينار ، فقال رسول الله هي الحرب يا أبا القاسم ، إنما كنا نمسكها لمثل يومنا هذا ، فلا والله ما بقي عندنا منها شيء وحلفوا على ذلك ، فقال : أفرأيتم إن وجدته هذا ، فلا والله ما بقي عندنا منها شيء وحلفوا على ذلك ، فقال : أفرأيتم إن وجدته عندكم أقتلكم ؟ قالوا : نعم ، وفي رواية قال لكنانة وربيعة ابني أبي الحقيق : برئت منكم عندكم أقتلكم ؟ قالوا : نعم ، وفي رواية قال لكنانة وربيعة ابني أبي الحقيق : برئت منكم

<sup>(</sup>١) انظر دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٢٢٥ ، ٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر دلائل النبوة للبيهقي ( ٤/ ٣٣١ ، ٣٣٢ ) .

برئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما ؟ قالا: نعم، قال: فكل ما أخذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة لكما؟ قالا: نعم، قال: فأشهد عليهما أبا بكر وعمر وعليًّا والزبير وعشرة من يهود، فقام يهودي إلى كنانة فقال: إن كان عندك أو تعلم علمه فأعلمه لتأمن على دمك، فوالله ليطلعن عليه، فقد اطلّع على غير ذلك مما لم يسعلمه أحد، فزبره ابن أبي الحقيق، فتنحى اليهودي فقعد، ثم أمر رسول الله على بهما إلى الزبير بن العوام أن يعذبهما ويستأصل ما عندهما، فعذب كنانة حتى أجافه، فلم يعترف بشيء، قال: فاعترف ربيعة بن أبي الحقيق، فقال: قد رأيت كنانة يطوف كل غداة بهذه الخربة، فأمر النبي على الزبير حتى حفرها واستخرج منها ذلك الكنز، وفي رواية: سأل رسول الله على ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق، وكان رجلاً ضعيفًا مختلط العقل، قال: ليس لي علم غير أني كنت أرئ كنانة كل غداة يطوف بهذه الخربة، فإن كان شيئًا دفنه فهو فيها، فأرسل النبي على إلى تلك يطوف بهذه الخربة فحفر فوجد ذلك الكنز، فأمر رسول الله على بأن يدفع كنانة بن

ذمة الله وذمة رسوله إن كان عندكما ؟ قالا : نعم ، قال : فكل ما أخذت من أموالكم فهو حلال لي ولا ذمة لكما ؟ قالا : نعم ، قال : فأشهد عليهما أبا بكر وعمر وعليًا والزبير وعشرة من يهود ، فقام يهودي إلى كنانة فقال : إن كان عندك أو تعلم علمه فأعلمه لتأمن على دمك ، فوالله ليطلعن عليه ، فقد اطلّع على غير ذلك مما لم يعلمه أحد ، فزبره ابن أبي الحقيق ، فتنحى اليهودي فقعد ، ثم أمر رسول الله على بهما إلى الزبير بن العوام أن يعذبهما ويستأصل ما عندهما ، فعذب كنانة حتى أجافه ، فلم يعترف بشيء ، ويحتمل أن يكون هذا قبل نهي النبي على عن المثلة ، وإن كان بعد ذلك فبحتمل أنه فعل ذلك على سبيل السياسة ؛ ليظهر الأمر ويتم الزجر في حق غيره عن مثل هذا التلبيس . قال: فاعترف ربيعة بن أبي الحقيق ، فقال : قد رأيت كنانة يطوف كل غداة بهذه الخربة ، فأمر النبي النبي المناز بن أبي الحقيق ، فقال : قد رأيت كنانة يطوف كل غداة بهذه الخربة ، فأمر ثعلبة بن سلام بن أبي الحقيق ، وكان رجلاً ضعيفًا مختلط العقل ، قال : ليس لي علم غير أني كنت أرئ كنانة كل غداة يطوف بهذه الخربة ، فإن كان شيئًا دفنه فهو فيها ، فأرسل النبي بي إلى تلك الخربة فحفر فوجد ذلك الكنز ، فأمر رسول الله بي بأن يدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى تلك الخربة فحفر فوجد ذلك الكنز ، فأمر رسول الله بي بأن يدفع كنانة بن أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة ؛ لقتله بأخيه محمود بن مسلمة ، فقد كان هو الذي

أبي الحقيق إلى محمد بن مسلمة ؛ ليقتله بأخيه محمود بن مسلمة ، فقد كان هو الذي دلَّى على محمود الرحى ، إن الكتيبة كانت لرسول الله ﷺ خالصًا فلذلك أعطاه الجارية .

دلِّي على محمود الرحى ، وإنما استحل دماءهما وسبى ذراريهما ، لمكان الشرط الذي جرئ بينه وبينهما فسبئ رســول الله ﷺ صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة، ومعها ابنة عمها ، لم يسب من أهل خيبر غيرهما ، وكأن قد وعد دحية الكلبي من سبى خيبر ، فسأله أن يعطيه صفية ، فأعطاه مكانها ابنة عمها ، وأمسك صفية لنفسه ، وهي عروس بحدثان ما دخلت على زوجها ، وذكـر في المغازي أنها كانت رأت في منامها في بعض تلك الليالي أن القمـر وقع في حجرها من السماء ، فلما أصبحت قصت روياها على كنانة ، فلطمها لطمة على وجهها وقال : أتريدين أن تكوني زوجة محمد ؟ ثم أمر النبي ﷺ بلالاً أن يذهب بها إلى رحله ، فســر بها وسط القتلي ، فكره ذلك النبي ﷺ وقال : ذهبت بجارية حديثة السن إلى القتلى ، لقــد ذهبت منك الرحمة ، فاعتدر بلال وقال : يا رسول الله، ما مررت بها إلا إرادة أن ترى مصارع قومها ولم أدر أنك تكره يا رسول الله ، وذكر في المغاري أن النبي ﷺ أعتقها فــتزوجها ، فأمر أم أيمن أن تصلحها له ، فبنى بها في الطريق قبل أن ينتهي إلى المدينة وكانت لها منزلة عند رسول الله عليه وسبب ذلك ما روي أنه لما قرب بعيرها لتـركب بعدما بني بها رسول الله ﷺ أراد النبي ﷺ أن يركبها بنفسه فأمرها أن تضع رجلها على فخذه وتركب فوضعت ركبتها على ركبة رسول الله ﷺ ، واستعظمت وضع رجلها على ركبته وإن كان بأمـره ، فاستـحسن رسول الله ﷺ ذلك منها ، وبعدما قدمـوا المدينة دخلت عائشة متنكرة مع النساء منزلها لتراها، فوجدت عندها رسول الله ﷺ وجماعة من نساء عشيرتها فعرف رسول الله ﷺ عائشة بين من دخل من النساء ، ولم يذكر لها شيئًا حتى عادت إلى منزلها ، ثم جاءها رسول الله على فقال : كيف رأيت صفية ؟ فقالت : ما رأيت شيئًا غير ابنة يهودي بين يهوديات ، ولكني سمعت أنك تحبسها ، فقمال : لا تقولي يا عائشة ، فإني لم أر في وجهها كبوة حين عرضت عليهـا الإسلام ، ثم روي أنه كان إذا اجتمع نساء رسول الله ﷺ معلها في موضع يخلطبنها : يا ابنة اليلهودي ، فشكت ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال: إذا قلن لك هذا، فقولى: من منكن مىثلى ؟ أسى نبىي وعسمى نبى وزوجي نبى، فإنها كانت من أولاد همارون عليه السملام ، فلمما قالت ذلك لهن ، قالمت عائشة ـ رضي الله عنهـا ـ : ليس هذا من كـيـسك يا ابنة اليـهودي. ومن جـوز التنفيل بعد الإصبابة استندل بإعطاء النبي ﷺ دحية ابنة عم صفية ، ولكن تأويل ذلك ما قبال محمد: إن الكتيبة كانت لرسول الله ﷺ خالصًا فلذلك أعطاه الجارية ، واستدل من جور

#### ٦ ٤ . باپ : الأمان

قال: وإذا نادئ المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعًا ، إذا سمعوا أصواتهم بأي لسان نادوهم به ، لحديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ فسإنه كتب إلى جنوده بالعراق: إنكم إذا قلتم: لا تخف، أو مترسي، أو لا تذهل فهو آمن، فإن الله ـ تعالى ـ يعرف الألسنة، والمعنى ما أشار إليه، فإن الأمان التزام الكف عن التعرض لهم بالقتل والسبي حقًا لله ـ تعالى ـ والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ، ولا يخفى عليه خافية ، وإن نادوهم

المعاملة بما ذكر في هذا الحديث في بعض الطرق أنهم قالوا: يا محمد ، نحن أرباب الأموال ونحن أعلم بها ، فلا تخرجنا ، عاملنا على النصف ، وتأويل ذلك لأبي حنيفة \_ رحمه الله \_ قد بيناه في أول كتاب المزارعة ، والله الموفق .

#### ٤٦ \_ باب : الأمان

قال: وإذا نادى المسلمون أهل الحرب بالأمان فهم آمنون جميعاً ، إذا سمعوا أصواتهم بأي لسان نادوهم به (۱) ، العربية والفارسية والرومية ، والفبطية في ذلك سواء لحديث عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ فإنه كتب إلى جنوده بالعراق: إنكم إذا قلتم لا تخف ، أو مترسي ، أو لا تذهل فهو آمن ، فإن الله \_ تعالى \_ يعرف الألسنة ، والمعنى ما أشار إليه ، فإن الأمان التزام الكف عن التعرض لهم بالقتل والسبي حقاً لله \_ تعالى \_ والله لا يعزب عنه مثقال ذرة ، ولا يخفى عليه خافية ، ثم فيما يرجع إلى المعاملات يعتبر حصول المقصود بالكلام من غير أن يختص ذلك بسلغة ، وإنما اعتبر ذلك أبو يوسف ومحمد \_ رحمهما الله \_ في العبادات حيث لم يجوزا التكبير والقراءة بالفارسية ، لأن تمام الإسلام في وجوب مراعاة النص لفظا ومعنى ، وهذا لا يوجد في المعاملات وإذا كان الإيمان يصح بأي لسان كان إذا حصل به ما هو المقصود وهو الإقرار والتصديق ، فالأمان أولى ، وكذلك التسمية على الذبيحة تصح بأي لسان كان لحصول المقصود ، فالأمان أوسع من ذلك كله . وإن نادوهم بلسان لا يعرفه أهل الحرب ، وذلك معروف

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٨ ، ١٩٩ ) .

بلسان لا يعرفه أهل الحرب، وذلك معروف للمسلمين، فهم آمنون أيضًا، فأما إذا كانوا بالبعد من المسلمين بحيث لا يسمعون كلامهم، لا يثبت حكم الأمان لهم، قال: وإذا قال المسلمون للحربي: أنت آمن، أولا تخف، أو لا بأس عليك، أو كلمة تشبه هذا فهو كله أمان، ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الإسلام، ويصفه وهو في ذلك بمنزلة الصبي الذي يعقل كما في أصل الإيمان، فإن كان لا يسعقل الإسلام ولا يصفه لا يسجوز أمانه، قال: وإن أمر

للمسلمين ، فهم آمنون أيضًا (١)؛ لأن معرفتهم لذلك حقيقة أمر باطن لا يمكن تعليق الحكم به ، فتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه هو إسماعهم كلمة الأمان وهذا أصل كبير في الفقه ، ولهذا شرطنا الإسماع حتى إذا كانوا بالبعد منهم على وجه يعلم أنهم لم يسمعوا ، فإنه لا يكون ذلك أمانًا ، لأن هذا ظاهر يمكن الوقوف عليه ، فيمكن تعليق الحكم بحقيقته ثم لعله كان فيهم تسرجمان يعرف معنى نداء المسلمين فيوقفهم على ذلك ، فلو لم يثبت الأمان به كان نوع غدر من المسلمين ، والتحمرز عن صورة الغدر واجب ، يوضح الفرق أنهم إذا لم يفهموا فإنما كان ذلك بمعنى من المسلمين حيث نادوهم بلغة لا يعرفونها ، فلا يبطل به حكم الأمان في حقهم . فأما إذا كانوا بالبعد من المسلمين بحيث لا يسمعون كلامهم (٢) ، فإنهم لم يقفوا على مقالة المسلمين لمعنى من جهتهم وهو أنهم لم يقربوا من المسلمين فلهذا لا يثبت حكم الأمان لهم ، قال : وإذا قال المسلمون للحربي: أنت آمن ، أو لا تخف ، أو لا بأس عليك ، أو كلمة تشبه هذا فهو كله أمان (٣<sup>)</sup> ؛ لانه إنما يخاطب الخائف بمثل هذا العبارات ، لإزالة الخوف عادة ، وإنما يزول عنه الخوف بشبوت الأمان وكل مسلم يملك إنشاء الأمان له فيجعل بهــذا اللفظ منشئًا، كمن يقول لعبده: أعتقتك، أو أنت حر يجعل منشئًا عتقه بما وصفه، ثم ذكر أمان مختلط العقل إذا كان يعقل الإسلام(٤) ويصف وهو في ذلك بمنزلة الصبي الدي يعقل كما في أصل الإيمان، وقد بينا الخلاف في أمان الصبى فكذلك مختلط العقل. فإن كان لا يعقل الإسلام ولا يصفه لا يجوز أمانه (٥)؛ لأنه بمنزلة الصبى الذي لا يعقل، وإن كان عاقلاً في أمر معيشته إلا أنه بالغ لا يصف الإسلام ولا يعقله فهذا بمنزلة المرتد، والمرتد لا يجوز أمانه، بخلاف الصبي فإنه مسلم تبعًا لأبويه أو لأحمدهما، وإن كان لا يصف

<sup>(</sup>Y) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوی الهندیة ( ۲/ ۱۹۸ ) . (۲

<sup>(</sup>٤) انظر الفتارى الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

أمير العسكر رجلاً من أهل الذمة أن يؤمنهم، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز، قال: والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين.

الإسلام ولا يعقله ، فإذا كان بحيث يعقل الأمان صح أمانه عند محمد . قال : وإن أمر أمير العسكر رجلاً من أهل الذمة أن يؤمنهم ، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز (١) ؛ لأن الأميـر يملك مباشـرة الأمان بنفسـه ، فيملك الذمي بعـد أمره إياه بذلك، وهذا لأن أمان الدَّمي إنما لا يصح لتهمـة ميله إليهم اعتـقادًا ، ويزول ذلك إذا أمره المسلم به ، ويتبين بأمر المسلم إياه أن في أمانه معنى النظر للمسلمين وهذا بخلاف ما إذا أمره بالقتال ، لأنه بأمره إياه بالقتال لا يتعين معنى الخيرية في الأمان ، فلو تعين ذلك إنما يتعين برأي الكافر وهو منتهم في ذلك ، فإذا أمره بالأمان يتعين بهذا معنى الخيسرية في الأمان برأي المسلم ولا تهمة في ذلك ، ثم المسألة على وجمهين : إما أن يقول له : أمنهم ، أو يقول : قل لهم إن فلانًا المسلم يؤمنكم ، وكل وجه من ذلك على وجهين، إما أن يقـول الذمي لهم : قد أمنتكم ، أو يقـول : إن فلانًا المسلــم قد أمنكم ، فأما إذا قال له المسلم : أمنهم ، فسواء قال لهم أمنتكم أو أمنكم فلان ، فهم آمنون ، لأنه صار مالكًا للأمان بهذا الأمر ، فـيكون فيه بمنزلة مسلم آخر ، والمسلم إذا قال لهم : أمنتكم أو أمنكم فلان كانـوا آمنين في الوجهين ، لأنه أضاف الأمان إلى من يملك إنشاءه ، فسيكون ذلك إخبارًا منه بأمان صحيح ، فيجمعل في حكم الإنشاء لرفع الغدر ، فإن كان المسلم قال له : قل لهـم : إن فلانًا أمنكم ، فإن كان على هذا الوجه فهم آمنون ، لأنه جعله رسولاً إليهم ، وقد أدى الرسالة على وجهها، فيكون هذا بمنزلة ما لو كتب إليهم كتاب الأمان وبعث به على يده ، فإذا بلغهم كانوا آمنين، وإن قال لهم: أمنتكم فهذا باطل لأنه حالف ما أمر به، لأنه أمر بتبليغ الرسالة، وهذا لا يتضمن تمليك الأمان منه، فإذا قال: أمنتكم فهذا ليس بتبليغ للرسالة، ولكنه إنشاء عقد منه مضاف إلى نفسه، وهو ليس من أهله فيكون باطلاً. قال: والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه على غيره من المسلمين (٢)؛ لأن أمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمين بل لنفسه، حتى يتخلص منهم ولأن الأسير خائف على نفسه، وإنما يؤمن غيره من يكون آمنًا في نفسه، والأنهم آمنون منه لكونه مقهورًا في أيديهم، فعقده يكون على الغير

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم في ذلك، ولكن لا بأس بأن يأخذوا ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد أو مدين لمسلم أو ذمي، ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم ، فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا : نكون مع ذرارينا ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الإعذار والإنذار، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت، ولا يرهقهم في الأجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم، ويقول: إن لحقتم علمنكم إلى أجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم، ويقول: إن لحقتم علمنكم إلى أجل كيلا والا فائتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم

ابتداء وقلُّ ما تخلو دارهم عن أسير ، فلو صححنا أمانه انسد باب القتال علينا ، فإنهم كلما حزبهم خوف أمروا الأسير حتى يؤمنهم ، والقول بهذا فاسد ، إلا أنه فيما بينهم وبينه إن أمنوه وأمنهم فينبغي أن يفي لهم كما يفون لهم ولا يسرق شيئًا من أموالهم ، لانه غير متهم في حق نفسه وقد شرط أن يفي لهم فيكون بمنزلة المستأمن في دارهم وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم في ذلك (١) ؛ لأنهم لو أسلموا عليه كان سالًا لهم ، فحكم هذا وحكم سائر أموالهم سواء ولكن لا بأس بأن ياخذوا ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد أو مدين لمسلم أو ذمي (٢) ؛ لان هؤلاء لا يجري عليهم السبي ، ألا ترى أنهم لو أسلموا عليه لم يكن لهم ، فهم ظالمون في إمساكهم ، وهو بالأمان ما التزم تقريرهم على الظلم فكان له أن يزيل ظلمهم بالسرقة أو الغصب حتى يخرجهم ، وإنما يلزمه أن يراعسي بالعهد ما يجور إعطاء العهد عليه، ولا يجور إعطاء الأمان على ترك هؤلاء في أيديهم بعد التمكن من أخذهم منهم . ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم (٢) فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا: نكون مع ذرارينا ونسائنا الليس أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الإعدار والإندار ، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت، ولا يرهقهم في الأجل كيلا يؤدي إلى الإضرار بهم، ويقول: إن لحقتم بمأمنكم إلى أجل كـذا ، وإلا فأنتم ذمة نضع عليكـم الخراج ولا نـدعكـم ترجعـون إلى مـأمنكم

 <sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٧ ) .

ترجعون إلى مأمنكم بعد ذلك، فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة كان ذلك دليل الرضا منهم بأن يكونوا ذمة فيكونوا بمنزلة قبول عقد الذمة نصًا بمنزلة المستأمنين في دارنا إذا أطالوا المقام، وإن خاف أمير العسكر إن لقي المسلمون عدوهم أن يغيروا على عسكرهم، أو خاف أن يقتلوا المسلمين ليلاً، فإنه يأمرهم بأن يلحقوا بمأمنهم ويوقت لهم في ذلك وقتًا، كما بينا نظرًا منه للمسلمين، ثم يأمرهم في كل ليلة حتى يمضي ذلك الوقت أن يجمعوا في موضع فيحرسوا، فإن مضى ذلك الوقت أن يجمعوا في موضع كل ليلة ويجعل عليهم حراسًا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام، وكذلك إذا حصر المسلمون العدو جمعهم في موضع وجعل عليهم حراسًا، فإن لم يقدروا على أن يحرسهم إلا بأجر استأجر الإمام قومًا يحرسونهم من الغنيمة، ولو

بعد ذلك ، فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة كان ذلك دليل الرضا منهم بأن يكونوا ذمة فيكونوا بمنزلة قبول عقد الذمة نصاً بمنزلة المستأمنين في دارنا إذا أطالوا المقام (١١) ، وإن خاف أمير العسكر إن لقي السلمون عدوهم أن يغيروا على عسكرهم ، أو خاف أن يقتلوا المسلمين ليلاً ، فإنه يأمرهم بأن يلحقوا بمأمنهم ويوقَّت لهم في ذلك وقتاً ، كما بينا نظراً منه للمسلمين ، ثم يأمرهم في كل ليلة حتى يمضي ذلك الوقت أن يجمعوا في موضع فيحرسوا ؛ لأن الخوف منهم يزداد بالتقدم إليهم في الخروج ومـفارقـة النساء والذراري ، والتوقيت كان نظرًا منه لهم ، فينبغي أن ينظر للمسلمين كما ينظر لهم ، وطريق النظر هذا. فإن مضى ذلك الوقت فيصاروا ذمة أمر بهم أن يجمعوا في موضع كل ليلة ويجعل عليهم حراسًا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ؛ لأن الأمن لم يقع من جانبهم وإن جعلهم ذمة بمضي الوقت ، بل ازداد الخوف بما الزمهم من صغار الجزية إلا أن الخوف يكون بالليل غالبًا فيجعل عليهم حراسًا كل ليلة فإذا أصبح المسلمون خلو سبيلهم في العسكر ليكونوا عند ذراريهم ونسائهم . وكذلك إذا حصر المسلمون العدو جمعهم في موضع وجعل عليهم حراسًا ؛ لأن الخوف يزداد منهم عند التقاء الصفين ، ويحتاج المسلمون إلى أن يأمنوا من جانبهم ليتفرغوا لقتال العدو ، وذلك إنما يحصل إذا جعل عليهم حراسًا يحرسونهم فإن لم يقدروا على أن يحرسهم إلا بأجر استأجر الإمام قـومًا يحرسـونهم من الغنيمـة ؛ لأن في هذا الاستنجـار منفعـة للغانمـين، فهو نظـير

١٠) انظر بدائع الصنائع ( ٧/ ١٠٧ ) .

أن مسلمًا أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن تعالى ، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب ، أو أشار إلى السماء ، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أمرهم به، وقد كان هذا الذي صنع معروفًا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانًا ، ولم يكن ذلك معروفًا ، فهو أمان جائز بمنزلة قوله : قد أمنتكم ، ثم استدل عليه بحديث عمر \_ رضي الله عنه \_: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعالى ، فإنك إن جئت قتلتك ، فأتاه فهو آمن ، ولو أن

الاستئجار على حفظ الغنائم ، أو على حقظ منفعة الغانمين ، فإن قيل : في هذا الحفظ معنى الجهاد فكيف يجوز الاستئجار عليه ؟ قلنا : لا كذلك ، فالقوم ذمة للمسلمين غير محاربين لهم، فلا يكون حفظهم جهاداً، ولكن يخاف من جانبهم أن يغيروا على غنائم المسلمين وأمتعتهم، فلا فرق بين الاستئجار على حفظ الغنائم وبين الاستئجار على حفظ هؤلاء ومنعهم من أخف الغنائم وقتل المسلمين. ولو أن مسلمًا أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن تعال، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحواً الباب، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أسان، ففعلوا ما أمرهم به، وقد كان هذا الذي صنع مسعروفًا بين المسلمين وبين أهل الحسرب من أهل تلسك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانًا ، ولم يكن ذلك معروفًا، فهو أمان جائز بمنزلة قوله: قد أمنتكم(١١)؛ لأن أمر الأمان مبني على التوسع، والتحرر عمـا يشبه الغدر واجب، فإذا كان معروفًا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص ، فلو لم يجعل أمانًا كان غدرًا، وإذا لم يكن معروفًا فقد اقترن به من دلالة الحال ما يكون مثل البعرف أو أقوئ منه، وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به، فهو من أبين الدلائل على المسالمة، ألا ترى أنهم لو قالوا لهم: اخرجوا حتى تهدموا هذا الحصن فخرجوا كانوا آمنين. ثم استدل عليه بحديث عمر ـ رضى الله عنه .. : أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال، فإنك إن جئت قتلتك ، فأتاه فهو آمن وتأويل هذا أنه إذا لم يفهم قوله : إن جئت قتلتك أو لم يسمع ، فأما إذا علم ذلك وسمعه وجاءه مع ذلك فهو فسيء ، لأن دلالة الحال والعرف يسقط اعتباره إذا صرح بخلافه، ألا ترى أنه لو قال: تعمال إن كنت تريد القتال أو إن كنت رجلاً أو تعال حتى تبصر ما أفعله معك ، فإنه لا يشكل على أحد أن هذا كلام تهديد لا كلام أمان ،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

عسكر المسلمين في دار الحرب وجدوا رجلاً أو امرأة، فقال حين وجدوه: جئت أطلب الأمان فإن لم يكن لهم علم به حتى هجموا عليه فهو فيء ولا يصدق في ذلك، وإن كان ممتنعًا في موضع لا يقدر عليه المسلمون وهم يسمعون كلامه إن تكلم، فأرادوه ليقتلوه، فلما رأئ ذلك لم يتكلم ولكنه أقبل فوضع يده في أيديهم، فهو فيء، وللإمام أن يقتله، ولا يقبل قوله إني جئت أطلب الأمان، وإن لم يعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن، وإن كان في منعة حيث لا يسمع المسلمون كلامه ولا يرونه، فانحط من ذلك الموضع ليس معه أحد ولا سلاح حتى أتى المسلمين، فلما كان حيث يسمعهم نادئ بالأمان وهو في ذلك الموضع غير ممتنع من المسلمين، فهو آمن، وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس عليه متنع من المسلمين، فهو آمن، وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس عليه

فأما قـوله : تعال ، مطلقًا فكلام موافقة وكـذلك إشارته بالأصابع إلى السماء فـيه بيان أني أعطيتك ذمـة إله السماء ، أو أنت آمن مني بحق رب السـماء ، فهـو بمنزلة قوله : امنتك . ولو أن عسكر المسلمين في دار الحرب وجدوا رجلاً أو امرأة ، فـقـال حين وجدوه : جئت أطلب الأمان فإن لم يكن لهم علم به حتى هجموا عليه فهو فيء ولا يصدق في ذلك ؛ لأن الظاهر يكذبه فيما يقول، فإنه كان مختفيًا منهم إلى أن هجموا عليه ، وإنما يليق هذا بحال من يأتيهم مغيرًا لا مستأمنًا ، فالظاهر أنه يحتال بهذه الحيلة بعدما وقع في الشبكة فلا يصدق ، وإن كان ممتنعًا في موضع لا يقدر عليه المسلمون وهم يسمعون كلامه إن تكلم ، فأرادوه ليقتلوه ، فلما رأى ذلك لم يتكلم ولكنه أقبل فوضع يده في أيديهم ، فهو فيء، وللإمام أن يقتله، ولا يقبل قوله إني جئت أطلب الأمان؟ لأنه حين أراد المسلمون أسره أو قبتله كما متمكنًا على أن ينادي بالأمان فيعلم أيؤمنونه أم لا، وقد كان ممتنعًا في ذلك الموضع، فـحين ترك النداء بالأمان فهو الذي لم ينظر لنفسه بعد التمكن، فالظاهر أنه أقبل رادًا لقصد السلمين فحين لم يتمكن من ذلك احتال بهذه الحيلة و إن لم يعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن؛ لأن إقباله إليهم دليل المسالمة، فهو بمنزلة النداء بالأمان بخلاف الأول، فإقباله بعد قصد المسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم بالقتال، وأما إقباله قبل قبصد المسلمين دليل على أنه قسصد المسالمة ألا ترى أن تجارهم هكذا يكون الحال بسينهم وبين المسلمين يدخلون دار الإسلام من غير أن ينادوا لطلب الأمان. وإن كان في منعة حيث لا يسمع المسلمون كلامـه ولا يرونه ، فانحط من ذلك الموضع ليس معه أحـد ولا سلاح حتى أتى المسلمين ، فلما كان حيث يسمعهم نادئ بالأمان وهو في ذلك الموضع غير ممتنع من

هيئة رجل يريد القتال، وإن كان أقبل سالاً سيفه ماداً رمحه نحو المسلمين، فلما كان في موضع لا يكون ممتنعاً منهم نادئ الأمان فهو فيء، ولو أن عسكراً نزل ليلاً في أرض الحرب فجاء مشرك على الطريق لا يعدو على غيره حتى لقي أول مسالح المسلمين فسألهم الأمان، إلا أنه في ذلك الموضع غير

المسلمين ، فيهو آمن ؛ لأنه أتى بما في وسعيه من مفارقية المنعة والنداء بالأميان إذ كان بحيث يسمع المسلمون، والقي السلاح، فالظاهر أنه جاء طالبًا للأمان ، فهو آمن ، أمنوا أو لم يؤمنوا ، لأن الشرع أمن مثله، قال ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِن أَحَدُ مِن المُشْرِكِينَ استجارِكَ فأجره ﴾ [التوبة: ٦]، وقال .. تعالى . : ﴿وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴾ [الانفال: ٦١]، وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس عليه هيئة رجل يريد القتال؛ لأنه ربما استصحب السلاح ليبيعه في عسكر المسلمين، أو خاف ضياعه إن خلفه عندهم، فاستصحبه ضنة منه بسلاحه. وإن كان أقبل سالاً سيفه ماداً رمحه نحو المسلمين، فلما كان في موضع لا يكون ممتنعًا منهم نادئ الأمان فهو فيء ؛ لأن الظاهر من حاله أنه أقبل مقاتلًا، والحاصل أن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز وغالب الرأي يجوز تحكيمه فيسما لا يمكن معسرفة حسقيقسته ، وإن كان يرجع إلى إباصة الدم ، ألا ترى أنه لو رأى إنسانًا يدخل بيته ليلاً ولا يدري أنه سارق أو هارب من اللصوص فإنه حكم حاله : فإن كان عليه سيماء اللصوص أو كان معه آخر يجمع متساعه فلا بأس بأن يقتلهما قبل أن يدنوا منه، وإن كـان عليه سيـماء أهل الخيـر فعليـه أن يؤويه ولا يسعــه أن يرمي إليه. والدليل على جواز تحكيم السيماء قوله ـ تعالى ـ : ﴿يعرف المجرمون بسيماهم﴾ والدليل على جواز الرجوع إلى دلالة قوله \_ تعمالي \_ : ﴿ وَلُو أَرَادُوا الْخُرُوجِ لاعدُوا لَهُ عَدَّهُ [التوبة: ٤٦] ، ولو أن عسكرًا نزل ليسلا في أرض الحرب فجاء مشرك على الطريق لا يعدو على غيره حتى لقي أول مسالح المسلمين فسألهم الأمان ، إلا أنه في ذلك الموضع غير ممتنع كان آمنًا ؛ لأنه أتن بما في وسعه ، والظاهر أنه إذا صار بحيث يسمع المسلمين لا يكون ممتنعًا منهم، والنداء بالأمان في مـوضع لا يسمع المسلمين لا يكون مفيــدًا شيئًا فلا معنى لاشتراطه، وذكر في المغاري عن محمد بن مسلمة كان على حرس رسول الله عَلَيْكُ في بعض الليالي حين كان محــاصرًا لبني قريظة، فخرج رجلان ووجهــهما نحوه ، فلما وصلا إليه قال : ما الذي جاء بكما ، قال : جستنا بالأمان فخلي سبيلهما ، وقال: . اللهم لا تحرمني إقالة عسرات الكرام، ولم يوقف على أثرهما بعد ذلك، وأخسر رسول الله على الله على ذلك. ولو وجدوا رجلاً عليه سلاحه في مؤخر العسكر أو عن ممتنع كان آمنًا ، ولو وجدوا رجلاً عليه سلاحه في مؤخر العسكر أو عن يمينه أو عن شماله يعارض العسكر، فلما بصروا به دعا إلى الأمان، كان فيئًا، وللأمير أن يقتله، وإن أشكل حاله وليس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه غير مستأمن، ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين من حاله، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة، فينقى حرًا محتبسًا في دارنا على التأبيد فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن أبى وضع عليه الخراج، وكذلك القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه متنعين فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى ذلك المكان فهو آمنون ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم وإن شاءوا للم يؤمنوهم، فيكون ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا كانوا في منعتهم، فيكون لهم أيضًا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى، فأما غير الممتنعين لهم أيضًا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى، فأما غير الممتنعين

يمينه أو عن شماله يعارض المعسكر، فلما بصروا به دعا إلى الأمان، كان فيئًا، وللأمير أن يقتله؛ لأن الظاهر من حاله أنه جاء متجسسًا، أو جاء على قصد أن يبيت بعض المسلمين، وقد بينا أنـه يؤخذ في مثل هذا بغـالب الظن والرأي ، وإن أشكل حاله وليس فـيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه غير مستأمن ، ولم يقع في القلوب ترجيح أحد الجانبين من حاله ، فإنه ينبغى للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة ؛ لأن عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحستياط، ومن الاحتياط أن لا يقتله ولا يجعله فيتًا لاحــتمال أنه جاء مســتأمنًا، وأن لا يرده إلى مأمنه لاحتمال أنه جاء مغيرًا، فلا يبطل حكم حرمته بالمحتمل، ولا يجوز إراقة دمه به أيضًا. فيبقى حراً محتبساً في دارنا على التأبيد فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه ، وإن أبي وضع عليه الخراج ، وكذلك المقوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في مـوضع لا يكونون فيه ممتنعين فنادوا بالأمان حـين انتهوا إلى ذلك المكان فهو آمنون؛ لانهم اتوا بما في وسعهم. ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم وإن شاءوا لم يؤمنوهم ؛ لأن أهل المنعة في دارنا كهم في دار الحرب أو في حصونهم ، ولكونهم ممتنعين ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا كانوا في منعتهم ، فيكون لهم أيضًا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى ، فأما غير الممتنعين لو كانوا مستأمنين لم يجز نبذ الأمان بيننا وبينهم حتى نلحقهم لو كانوا مستأمنين لم يجز نبذ الأمان بيننا وبينهم حتى نلحقهم بمأمنهم . ولو وجد المسلمون حربيًا في دار الإسلام فقال : دخلت بأمان، لم يصدق ، ولو قال رجل من المسلمين : أنا أمنته لم يصدق بذلك أيضًا، فإن شهد بذلك رجلان مسلمان غير المخبر أنه أمنه فهو آمن، وكذلك لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة لم يصدق وكان فيئًا، فإن أخرج كتابًا يشبه أن يكون كتاب ملكهم وادّعي أنه كتاب ملكهم فهو آمن حستى يبلغ الرسالة ، وإنما يشبت

بمأمنهم، فكذلك إذا جاءوا طالبين الأمان حتى صاروا غير ممتنعين منا ، إلا أن يكون أمير المسلمين تقدم على أهل تلك الدار من أهل الحرب أنه لا أمان لكم عندنا، فلا يخرجن أحد منكم إلينا فإذا علموا بذلك فلا أمان لهم، ومن جاء يطلب الأمان فهو فيء، لأنه أعــذر إليهم بما صنع، وقــد قــال الله ـ تعالى ـ : ﴿وقــد قدمــت إليكم بالوعيــد﴾، ثم الحاصل أنه من فارق المنعة عند الاستئمان فإنه يكون آمنًا عادة ، والعادة تجعل حكمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافه ، فأما عند وجود التصريح بخلافه يسقط اعتباره ، كمقدم المائدة بين يدي إنسان إذا قال: لا تأكل . ولو وجد المسلمون حربيًا في دار الإسلام فقال : دخلت بأمان ، لم يصدق ؛ لأنه صار مأخوذًا مقهورًا بمنعة الدار ، فهو متهم فيما يدعي من الأمان ، وقول المتهم لا يكون حجمة ، أرأيت لو أخذه واحمد من المسلمين واسترقه ثم قال: كنت دخلت بأمان أكان مصدقًا في ذلك؟ ولو قال، رجل من المسلمين: أذا أسم لم يسصدق بذلك أيضًا ؛ لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه ، وقد ثبت حق جماعة المسلمين في منعه من الرجوع إلى دار الحرب واستسرقاقه ، وقول الواحد في إبطال الحق الثابت بجماعة المسلمين غير مقبول . فإن شهد بذلك رجلان مسلمان غير المخبر أنه أمنه فهو آمن ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ولا شـهادة فيه للذي يقول : أنا أمنته ، لأنه يخبر عن فعل نفسه ، فيكون دعوىٰ لا شـهادة ولا شهادة فيه لغير المسلمين ، لأنها تقوم على إبطال حق المسلمين وكذلك لو قال: أنا رسول الملك إلى الخليفة لم يصدق وكان فيتًا ؛ لأن هذا منه دعوى الأمان ، فإن الرسول آمن من الجانبين ، هكذا جرى الرسم في الجاهلية والإسلام ، فإن أمر الصلح أو القتــال لا يلتئم إلا بالرسول ولابد من أن يكون الرسول آمنًا ليتمكن من أداء الرسالة ، فلما تكلم رسول قوم بين يدي رسول الله ﷺ بما كان لا ينبغي أن يتكلم به قال : ﴿ لُولًا أَنْكُ رَسُولُ لَقَـتَلْتُكُ ﴾ (١) ، فتبين بهذا أن الرسول آمن ، ولـكن بمجرد دعواه لا يصدق أنه رسول . فإن أخرج كتابًا يشبه أن يكون كتـاب ملكهم وادّعن أنه كتاب ملكـهم فهو آمن حتى يبلغ الرسالة ، وإنما

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد : المسئد ( ١/ ٢٨٤ ) ح [ ٣٦٤١ ] .

الأمان له هاهنا بغالب الظن، وإذا مسر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب، ولم يكن لهم بهم طاقة، فأرادوا أن ينفذوا إلى غيسرهم، قال لهم أهل المدينة: أعطونا أن لا تمروا في هذا الطريق على أن لا نقتل منكم أحدًا ولا نأسره، فإن كان ذلك خيرًا للمسلمين فلا بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا

يثبت الأمان له هاهنا بغالب الظن ، فلعل الكتاب مفتعل ولكن لما لم يكن في وسعه فوق هذاً لأنه لا يجد مسلمين في دار الحرب ليستصحبهما ؛ ليشهدا على أنه رسول من قبله، يكتفئ منه بهــذا الدليل . فكذلك فيمـا سبق ، ولو لم يصحبه دليل ولا كتاب فـأخذه واحد من المسلمين في دار الإسلام فهو فيء لجماعة المسلمين عند أبي حنيفة ، لأنه تمكن من أخذه بقوة المسلمين ، فهو بمنزلة من وجـد في عسكر المسلمين في دار الحرب فأخذه واحد ، إلا أن هناك يجب فيــه الخمس ، فيه رواية واحــدة ، وفي هذا الفصل روايتان عن أبي حنيفة في إيجاب الخمس وعند محمد هو فيء لمن أخذه ، لأنه مباح في دارنا ، فمن سبقت يده إليه يكون محررًا له مختصًا بملكه ، كالصيــد والحشيش ، وفي إيجاب الخمس فيه روايتان عن محمد أيضًا ، والحاصل أنه عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ يصير هو مقهورًا لمنعة الدار مأخوذًا حتى لو أسلم قبل أن يوجد كان فيتًا ، بمنزلة الأسير يسلم بعد الأخل قبل أن يضرب الإمام عليه الرق ، وعند محمد \_ رحمه الله \_ لا يصير مأخوذًا بالدار ما لم يأخمـذه مسلم ، حتى لو أسلم كان حرًا ، لأن الإحراز في الحمقيقة يكون باليـد لا بالدار ، ولهذا لو رجع إلى داره قـبل أن يؤخـذ كان حر الأصـل ، فإذا أخذه إنسان كان مختصاً بملكه ، لاختصاصه بإحراره ، فإن قال : إني أمنته قبل أن آخذه فـهو آمن عند محـمد لأنه في الظاهر عـبد له ، وقد أقــر بحريته ، ولا تهــمة في إقراره ، وينبغي في قسياس قول أبي حنيفة .. رحمــه الله ــ أن لا يكون مصدقًا في ذلكُ ، لأن الحق ثابت فيه لجماعة المسلمين ، وهو غير مصدق في إبطال حقهم وإن لم يؤخذ بعدما أسلم في دارنا حـتى رجع إلى دار الحرب فهو حر لا سبيل عـليه ، أما على قول محمد فلا إشكال فيــه ، لأنه لو لم يرجع كان حرًا فكذلك إذا رجع وعند أبي حنيفة ، فلأنه وإن صار مأخوذًا لا يصير رقيقًا ما لم يضرب عليه الحرق ، فإذا رجع إلى دار الحرب ، فقد انعدم عرضية الاسترقاق فيه ، وتقرر حريته في حال إسلامه ، فلا يسترق بعد ذلك ، بمنزلة الأسير يسلم وينقلب إلى عـسكر أهل الحرب ، ثم يؤخذ بعد ذلك ، فكما يكون حرا هناك لا سبيل عليه فكذلك هاهنا . وإذا مر عسكر المسلمين بمدينة من مدائن أهل الحرب ، ولم يكن لهم بهم طاقة ، فأرادوا أن ينفذوا إلى غيرهم ، قال لهم أهل المدينة : أعطونا أن لا تمروا في هذا الطر يــق على أن لا نقتل منكم أحــداً ولا نأسره ، فإن كان ذلك خيراً للمسلمين فلا بأس بأن يعطوهم ذلك ويأخذوا في طريق آخر وإن

في طريق آخر وإن كان أبعد وأشق ، فإن قبلوه ثم بدا لهم أن يمروا في ذلك الطريق فلينبذوا إليهم ويعلموهم بذلك، فإن قال المسلمون : إن ممرنا في هذا الطريق لا يضرهم شيئًا قيل لهم : لعل لهم في هذا الطريق زروعًا ونخلاً وكلاً يحتاجون إليه ولا يحبون أن ترعوه ، أو لعل لهم مواشي ولايحبون أن تعرضوا لها ، فإن قالوا : نمر ولا نتعرض لشيء من ذلك فإن هذا أسهل الطرق، قيل لهم: وإن لم تأخذوا شيئًا، فلعل القوم يكرهون أن تروا حصونهم ومواشيهم وتعرفوا الطريق إليهم، فتأتوهم مرة أخرى بما رأيتم من العورة، فليس لكم إلا الوفاء بما قلتم أو النبذ إليهم عملاً بقوله \_ تعالى \_ : ﴿فانبذ إليهم على سواء﴾، ولو قال أهل المدينة : أعطونا على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك ، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم ، أو لا نعلم أيضر نهرنا فأعطيناهم ذلك ، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم ، أو لا نعلم أيضر

كان أبعد وأشق (١)؛ لانهم لا يأمنون أن يتبعوهم فيقتلوا الواحد والآثنين بمن في أخريات العسكر، و هذه الموادعة تؤمنهم من ذلك وقد قبل رسول الله ﷺ في الموادعة يوم الحديبية من الشرط ما هو أعظم من هذا ، فإن أهل مكة شرطوا عليه أن يرد عليهم كل من أتي مسلمًا منهم، ووفي لهم بهذا الشـرط، إلا أن انتسخ، لأنــه كان فيــه نظر للمسلمين لما كان بين أهل مكة وأهل خيبر من المواطأة على أن رسول الله ﷺ إذا توجه إلى أحمد الفريسقين أغار الفسريق الآخـر على المدينة ، فـوادع أهل مكة حـتى يأمن من جانبهم إذا توجه إلى خيبر . فعرفنا أن مثل هذا الشرط لا بأس بقبسوله إذاكان فيه نظر للمسلمين . فإن قبلوه ثم بدا لهم أن يمروا في ذلك الطريق فلينسذوا إليهم ويعلموهم بذلك (٢) ؛ لأن هذا بمنزلة الموادعة والأمان ، فيجب الوفاء به والتحرر عن الغدر إلى أن ينبذوا إليهم. فإن قال المسلمون: إن ممرنا في هذا الطريق لا يضرهم شيئًا قيل لهم: لعل لهم في هذا الطريق زروعًا ونخلاً وكلاً يحتاج ون إليه ولا يحبون أن ترعوه ، أو لعل لهم مواشي ولايحبون أن تعرضوا لها ، فإن قالوا : غر ولا نتعرض لشيء من ذلك فإن هذا أسهل الطرق ، قيل لهم : وإن لم تأخذوا شيئًا ، فلعل القوم يكرهون أن تروا حمونهم ومواشيهم وتعرفوا الطريق إليهم ، فتأتوهم مرة أخرى بما رأيتم من العورة ، فليس لكم إلا الوفاء بما قلتم أو النبذ إليهم عملاً بقوله \_ تعالى \_ : ﴿ فانبذ إليهم على سواء ﴾ الأنفال الآية [ ٥٨ ] ، ولو قال أهل المدينة : أعطونا على أن لا تشربوا من ماء نهرنا فأعطيناهم ذلك ، فإن كان شربنا يضرهم في مائهم ، أو لا نعلم أيضر ذلك بمائهم أو لا ، فينبغي أن

<sup>(</sup>۱) انظر الفتاوي الهندية ( ۲/ ۲۰۳ ) .

ذلك بمائهم أو لا، فينبغي أن نفي لهم بذلك، وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم، فإذا احتاج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسهم أو دوابهم فلينبذوا إليهم ويخبروهم أنهم فاعلون، ثم يشربون، وكذلك الكلأ هو بمنزلة الماء، فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيء من ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم ، وإن قالوا : أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا،

نفي لهم بذلك ، وإن كنا نتيقن أن ذلك لا يضر بماء نهرهم فلا بأس بأن نشرب من ذلك النهر ونسقي الدواب بغير علمهم (١) ؛ لأن الشرط إن كان مفيدًا يجب مراعاته ، ومن اشترط مثله يكون متعنتًا لا طالب منفعة أو دافع ضرر ، فإذا علمنا أنه لا يضر بهم فهذا شرط غير مفيد فيلغى ، وإذا كان يضر بهم فهذا شرط مفيد لهم فيجب اعتباره بمنزلة ما يجري من الشروط بين المسلمين في المعاملات ، وإن كان لا يدرئ أيضر بهم أم لا، فالظاهر أنه لا يشترطون ذلك إلا لمنفعة لهم أو دفع ضرر عنهم، لأن العاقل لا يشتغل بما لا يفيده شيئًا والبناء على الظاهر واجب ما لم يتسبين خلافه. فإذا احتماج المسلمون إلى ذلك الماء لأنفسسهم أو دوابهم فلينبـ أوا إليـهم ويخبروهم أنهم فـاعلون، ثم يشـربون ، وكذلك الكلا هو بمنزلة الماء (٢) لأنه غير مملوك لهم ، وقد أثبت رسول الله عَيْكُمْ بين الناس شركة عامة في الكلا والماء فلا تنقطع شركتهم بهذا الشرط إذا علموا أنه لا فائدة لهم فيه. فأما الزرع والأشجار والثمار إذا أعطوهم أن لا يتعرضوا لذلك فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لشيئ من ذلك أضر بأهل الحرب أو لم يضر بهم (٣)؛ لأن هذا ملك لهم، ونفوذ تـصرف الإنسان في ملكه بحـكم الملك لا باعتبـار المنفعـة والضرر، إلا أن يضطر المسلمون إليــه فلينبذوا إليهم ثم يأخذون ويأكلون ويعلفــون؛ لأن بهذا الشرط لا تنعدم صفة الإباحة الثابتة في أملاكهم ولكن التحرز عن الغدر واجب، وقد حصل ذلك. بالنبذ إليهم، وإن قالوا: أعطونا على أن لا تحرقوا زروعنا ولا كلأنا فـأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأكل منه ونعلف دوابنا(٤)؛ لأن الوفاء إنما يلزمنا بقدر ما قبلنا من الشروط، وذلك الإحراق والأكل ليس من الإحراق في شيء ، ألا ترى أنه يحل للإنسان أن يأكل

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتارى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتارى الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

وإن سألونا أن لا نخرب قراهم، فأعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأخذ ما وجدنا في قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره مما ليس ببناء، وإن شرطوا علينا أن لا نأكل من رروعهم ولا نعلف منها، فليس ينبغي لنا أن نحرق شيئًا منها، فإن اشترطوا أن لا نحرق لهم رروعًا فيقدرنا على أن نغرقها بالماء، فليس لنا أن نفعل ذلك، وكذلك لو شرطوا أن لا نغرقها، فليس ينبغي لنا أن نحرقها،

ملكه ولا يحل له أن يحرقه، وأهل الشام يكرهون الإحراق في أموال أهل الحرب، ولا يكرهون التناول، ولعلهم إنما شـرطوا هذا الشرط لما في الإحراق من الفـساد، والأصل أن ما ثبـت بالشرط نصاً لا يلحق به مـا ليس في معناه من كـل وجه. وإن سألونا أن لا نخرب قراهم ، فاعطيناهم ذلك فلا بأس بأن نأخًـذ ما وجدنا في قراهم من متاع أو علف أو طعام أو غيره مما ليس ببناء (١)؛ لأن التخريب يكون في الأبنية، أما أخذ الأمتعة فمن الحفظة لا من التخريب، ولعلهم كرهوا ذلك لما في التخريب من صورة الإفساد، ولكن كل ما كان في قراهم من خشب أو غيره فليس ينبغي أن نعرض له، وما كان من خشب موضوع ليس في بناء فلا بأس بأن نأخذه ونوقد به لأن هذا انتفاع وليس بتخريب ، وإنما الذي لا يحل بعد هذا الشرط هدم شيء من مساكنهم أو تخريبه بالنار ، لأن ذلك فوق التخريب، فيثبت حكم الشرط فيه بطريق الأولى، وإن وجدنا بابًا مغلقًا، ولم نقدر على فتحه فلا ينبغي أن نقلعه قبل النبذ إليهم، لأن هذا تخريب، بخلاف ما إذا قدرنا على فتح الباب، فإن فتح الباب ليس بتخريب، فإن لم نقـدر على فتحـه إلا بكسر الغلق، فليس ينبغي لنا أن نفعل ، لأن هذا تخريب ، والقليل والكثيــر فيما التزمناه بالشرط نصًا سواء. وإن شـرطوا علينا أن لا نأكل من زروعـهم ولا نعلـف منهـا ، فليس ينبـغي لنا أن نحرق شيئًا منها (٢) ؛ لأن الإحراق فوق الأكل في تفويت مقصودهم بالشرط ، فيثبت الحكم فيه بالطريق الأولَىٰ، بمنزلة التنصيص على التأفيف في حق الأبوين يكون تنصيصًا على حرمة الشتم بالطريق الأولى، وهذا بخلاف ما إذا شرطوا بأن لا يحرق؛ لأن الأكل دون التحريق ، فإن الإحراق إفساد للعين ، والأكل انتفاع بالعين ، فإذا شرطوا أن لا يأكل فسمقه صودهم بقاء العين لهم، وذلك ينعه بالإحراق كسما ينعه بالأكل ، وإذا شرطوا أن لا نحرق فمقصودهم أن لا يفسد شيء من ملكهم، وليس في الأكل فساد ، فإن اشترطوا أن لا نحرق لهم زروعًا فقـدرنا على أن نغرقـها بالماء ، فليس لنا أن نـفعل ذلك (٢٠)؛ لأن هذا في معنى المنصوص من كل وجه، فإن كل واحــد منهمــا إفســـاد. وكذلك لو شرطوا أن لا نغرقها ، فليس ينبغي لنا أن نحرقها(١٠) ، وكذلك لو شرطوا أن

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوي الهندية (۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قال في الفتاوى : الأمان على شيء أمان على مثلــه وعلى ما فوقه من ضرر ولا تكون أمانًا على ما دونه =

وكذلك لو شرطوا أن لا نغرق سفينتهم ولا نحرقها لم ينبغ لنا أن نذهب بها، أرأيت لو شرطوا أن لا نحرق منازلهم ولا نغرقها أكان ينبغي لنا أن ننقضها فنذهب بخشبها وأبوابها؟ هذا لا ينبغي، ولوشرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم، فلا بأس بأن نأسرهم، ويكونوا فينًا ولا نقتلهم، وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدًا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم، إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا الترموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدًا ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا منهم نقضًا للعهد، فلا بأس أن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد ، ألا ترئ أن أهل مكة لما صاروا ناقضين للعهد

ضررًا ، والإحراق مثل الإغراق ، انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۲۰۳ ) .

<sup>(</sup>١) قال في الفتاوى: الأصل في هذه المسائل أن الأمان على شيء أمسان على مثله وعلى ما فوقه من ضرر ولا يكون أمانًا على ما دونه ضرر أو هنا الذهاب بالسفينة يفوت مقسصودهم وهو الانتفاع بها فسيكون مثل الإحراق والإغراق ، انظر الفتاوى الهندية (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية (٢/ ٢٠٣) .

<sup>(</sup>٣) قال في الفتاوي: الأمان على شيء لا يكون أمانًا على ما دونه والأسر دون الفتل ، انظر الفتاوي الهندية (٢٠٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) قال فيّ الفتارئ : الأمان عــليّ شيء يكون أمانًا على مثله وعلي ما فوقه والقتل فوق الأســر فلا ينبغي القتل ولا الأسر انظر الفتارئ الهندية ( ٢/ ٢٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٧).

لساعدة بني بكر على بني خزاعة وكانوا حلفاء رسول الله على كيف قصدهم رسول الله على من غير نبذ إليهم فإنه سأل الله \_ تعالى \_ أن يعمي عليهم الأخبار حتى يأتيهم بغتة؟ فإن فعل ذلك منهم رجل واحد لم يكن ذلك بنقض منهم لعهدهم، فإن فعل ذلك جماعتهم أو أميرهم أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه، فحينئذ يكون نقضًا للعهد منهم، فإن شرطوا على أن لا نقتل أسراهم على أن لا يقتلوا أسرانا، وأسروا منا أسارئ، فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضًا أسراهم ولا نقتلهم، وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلمًا عمدًا أو خطأ أو قطع الطريق، أو عسس أخبار المسلمين، فبعث بها إلى المشركين أو زنى بمسلمة أو ذمية كرهًا، أو سرق، فليس يكون شيء منها نقضًا منه للعهد .

كيف قصدهم رسول الله على من غير نبذ إليهم فإنه سأل الله \_ تعالى \_ أن يعمي عليهم الأخبار حتى يأتيهم بغتة ؟ فإن فعل ذلك منهم رجل واحد لم يكن ذلك بنقض منهم لعهدهم ؛ لأن فعل الواحد لا يشتهر في جماعتهم عادة ، وليس لهذا الواحد ولاية نقض العهد على جماعتهم ، ألا ترى أن مسلمًا لو ارتكب ما لا يحل في دينه لم يكن نقض العهد على جماعتهم ، ولو أن ذميًا فعل ذلك لم يكن نقضًا منه لامانه فإن فعل ذلك جماعتهم أو أميرهم أو واحد منهم على وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه ، فحماعتهم أو أميرهم أو واحد منهم الله وجه المحاربة وهم يعلمون بذلك فلا يغيرونه ، واذا فعله مجاهرة فلم يغيروا عليه ، فكأنهم أمروه بذلك ، على ما قيل : إن السفيه إذا لم ينه مأمور ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا لم ينه مأمور ومباشرة ذلك الفعل على سبيل المجاهرة بمنزلة النبذ للعهد الذي جرى بيننا أسارى ، فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضًا أسراهم ولا نقتلهم ؛ لان هذا ليس أسارى ، فلم يقتلوهم فلا بأس بأن نأسر نحن أيضًا أسراهم ولا نقتلهم ؛ لان هذا ليس العهد منهم ، فإن هم التزموا بأن لا يقتلوا و ما التزموا بأن لا يأسروا ، وإذا بقي العهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقًا ، وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلمًا عملًا العهد نعاملهم كما يعاملوننا جزاء وفاقًا ، وإذا دخل حربي دارنا بأمان فقتل مسلمًا عملًا و خطأ أو قطع الطريق ، أو سرق ، فليس يكون شيء منها نقضًا منه للعهد (\*) ، إلا على بمسلمة أو ذمية كرهًا ، أو سرق ، فليس يكون شيء منها نقضًا منه للعهد (\*) ، إلا على

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتارئ الهندية ( ٢/ ٢٥٢ ) .

والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمداً يغنزوكم فخذوا حذركم، ولذلك قصة وفيه نزل قوله \_ تعالى \_ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾، فقد سماه الله \_ تعالى \_ مؤمنًا مع ما فعله، وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله على مأذا يصنع بهم، فأمر يده على حلقة يخبرهم أنه يضرب أعناقهم، وفيه نزل قوله \_ تعالى \_: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ﴾ الآية، وإن قذف مسلمًا يضرب الحد، واستدل بصحة منهبه هنا، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة: لا يقام عليهم ذلك، ولكن يرفعون إلى حاكمهم

قول مالك فإنه يقول يصير ناقضًا للعهـ د بما صنع ، لأنه حين دخل إلينا بأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئًا من ذلك، فإذا فحله كان ناقضًا للعهد بمباشرته، مما يخالف موجب عقده، ولو لم يجعله ناقص العهد بهذا رجع إلى الاستخفاف بالمسلمين، ولكنا نقول: لو فعل المسلم شيئًا من هذا ليس بناقض لإيمانه فإذا فعله المستأمن لا يكون ناقضًا لأمانه. والأصل فيه حديث حاطب بن أبي بلتعة فإنه كتب إلى أهل مكة أن محمداً يغزوكم فخذوا حذركم ، ولذلك قصة وفيه نزل قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا عدوي وعدوكم أولياء ﴾ [ الممتحنة: ١ ] ، فقد سماه الله \_ تعالى \_ مؤمنًا مع ما فعله ، وكذلك أبو لبابة بن عبد المنذر حين استشاره بنو قريظة أنهم إن نزلوا على حكم رسول الله على ماذا يصنع بهم ، فأمر يده على حلقة يخبرهم أنه يضرب أعناقهم ، وفيه نزل قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولُ ﴾ الآية ، فعرفنا أن هذا لا يكون نقضًا للإيمان من المسلم فكذلك لا يكون نقضًا للأمان من المستأمن ولكنه إن قتل إنسانًا عمدًا يقتل به قصاصًا ، لأنه الترم حقوق العباد فيما يرجع إلى المعاملات وإن قذف مسلمًا يضرب الحد(١٠)؛ لأن فيه حق العبد أيضًا، فإنه مشروع صيانة لعرضه، ولهذا تسمع خصومته في الحــد، ولا تستوفي إلا به، فأما ما أصاب من الأسبــاب الموجبة للحد حقًّا لله \_ تعالىٰ \_ كالسزنا والسرقة، فالخلاف فـيه معروف أنه لا يقام علـيه ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد \_ رحمهما الله \_ خلاقًا لأبي يوسف واستدل بصحة مدهبه هنا ، بأن المسلمين اختلفوا في أهل الذمة هل تقام عليهم هذه الحدود فقال أهل المدينة : لا يـقام عليهم ذلك ، ولكن يرفعون إلى حاكمهم ليقيمها عليهم ، وذلك مروي عن علي ـ رضي

<sup>(</sup>١) انظر بدائع الصنائع (٧/٤٠).

ليقيمها عليهم، وذلك مروي عن علي ـ رضي الله عنه ـ فاختلافهم في ذلك في حق المستأمن أنه لا يقام عليه، ونحن لم نأخل بذلك في حق الذمي، لورود السنص، فإن رسول الله على أمر برجم اليهودي ولكن ورود النص في الذمي، لا يوجب ذلك الحكم في حق المستأمن، ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم، ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس، ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها، ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن علي قدر ما يرئ الإمام.

الله عنه .. فاختلافهم في ذلك في حق الذمي ، يكون اتفاقاً منهم في حق المستأمن أنه لا يقام عليه ، ونحن لم نأخذ بذلك في حق الذمي ، لورود النص ، فإن رسول الله على أمر برجم اليهودي ولكن ورود النص في الذمي ، لا يوجب ذلك الحكم في حق المستأمن ؛ لأن الذمي ملتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات ، فإنه من أهل دارنا ، فيقام عليهم الحدود كلها إلا حد الخمر ، فإنه لا يعتقد حرمة شربه ، وبدون اعتقاد الحرمة لا يتقرر السبب ، فأما المستأمن لا يصير من أهل دارنا ولا الترم شيئًا من أحكامنا ، وإنما دخل دارنا ليقضي حاجته ثم يرجع إلى داره ، ولهذا لا يمنع من السرجوع ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم ، فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله ، ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس ، ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها ؛ لأن الوطء في غير الملك لا يخلو عن حد أو منع ويبحلس في السجن علي قدر ما يرى الإمام ، ويعزر لأن في لفظ التعزير من ينبئ من عن والتعظيم ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وتعزروه وتوقروه﴾ [الفتح : ٩] ، عن معنى التطهير والتعظيم ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿وتعزروه وتوقروه ﴾ [الفتح : ٩] ، والكافر ليس من أهله فلهذا قال : يوجع عقوبة بما صنع مسن إساءة الأدب والله الموفق .

### ٧ ٤. باب: ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق

وإذا انتهى عسكر المسلمين إلى مطمورة أو حصن فأقاموا عليها فناداهم قوم من أهلها، أمنونا على أهلينا ومتاعنا على أن نفتحها لكم، ففعلوا ذلك وفتحوها لهم، فالقوم الذين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء، فإذا خرج أهل المطمورة، فقال الذين أومنوا: هذا متاعنا لجيّد المتاع، وهؤلاء أهلونا لفرهة السبي، فالقياس في هذا أنهم لا يصدقون إلا ببينة تقوم على ذلك من المسلمين العدول، قال: ولكن العمل بالقياس يتعذر في هذا الموضع، فإنهم لا يجدون في المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على

# ٤٧ ـ باب: ما يصدَّق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدَّق

وإذا انتهى عسكر المسلمين إلى مطمورة أو حصن فأقاموا عليها فناداهم قوم من أهلها ، أمنونا على أهلينا ومتاعنا على أن نفتحها لكم ، ففعلوا ذلك وفتحوها لهم ، فالقوم اللهين سألوا ذلك آمنون وإن لم يذكروا أنفسهم بشيء (١) ؛ لأن النون والألف أو النون في قوله : أمنونا ، كناية لإضافة المتكلم ما يتكلم به إلى نفسه ، وكلمة ﴿ على ﴾ للشرط ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ﴾ [ الممتحنة : الأسرط ، قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ﴾ [ الأعراف : ١٠٥ ] ، وقال \_ تعالى \_ : ﴿ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ﴾ [ الأعراف : فتحناها لكم ، وقد أعطاهم المسلمون ذلك فإذا فتحوا كانوا آمنين فإذا خرج أهل المطمورة ، فقال الذين أومنوا : هذا متاعنا لجيد المتاع ، وهؤلاء أهلونا لفرهة السبي ، فالقياس في هذا أنهم لا يصدقون إلا ببيئة تقوم على ذلك من المسلمين العدول ؛ لأن على المسلمين قد ثبت في جميع ما وجد في المطمورة لظهور سببه فهم يدعون المانع بعدما ظهر الاستحقاق بسببه فلا يصدقون على ذلك إلا بحجة ولا حجة على المسلمين منه الا بحجة . قال : ولكن العمل بالقياس يتعلر في هذا الموضع ، فإنهم لا يجدون في المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهل ، وكمنا المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهل ، وكمنا المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهل ، وكمنا المطمورة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهم لا وكمنا المهرة قبل فتح الباب عدولاً مسلمين ليشهدوهم على مالهم من المتاع والأهم لا وكمنا

<sup>- (</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

مالهم من المتاع والأهل، وكما يسقط اعتبار صفة الذكورة في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة يسقط، اعتبار أصل الشهادة هنا لأجل الضرورة، ويجب العمل فيه بالاستحسان، فنقول: إن صدقهم السبي الذين ادّعوهم بما قالوا فهم، مصدقون وهم آمنون معهم، فإذا تصادقوا على شيء فعلينا أن نأخذ بذلك، وإن كذبهم هؤلاء ادّعوا بذلك، وإن كذبهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك، وإن ادّعى بعض السبي رجلان منهم، غيرهم أنهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك، وإن ادّعى بعض السبي رجلان منهم، فقال كل واحد منهما: هذا من أهلي، فإن صدّق المدّعي به أحدهما فهو من أهله وكان آمنًا، وإن كذبهما جميعًا كان فيئًا، وأهله امرأته وولده الذين كانوا

يسقط اعتبار صفة الذكورة في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال لأجل الضرورة يسقط ، اعتبار أصل الشهادة هنا لأجل الضرورة ، ويجب العمل فيه بالاستحسان (١) فنقول: إن صدقهم السبي الذين ادّعوهم بما قالوا فهم ، مصدقون وهم آمنون معم (٢)؛ لانهم كانوا في المطمورة جملة. فإذا تصادقوا على شيء فعلينا أن ناخذ بذلك (٣)؛ لانه لا طريق لنا إلى الوقوف على حقيقة ما كان بينهم فيبتني الحكم على ما يظهر بتصادقهم . وإن كذبوهم بما قالوا كانوا فيتًا(٤) ؛ لأنه عند التكليب لم يثبت السبب الذي بني الأمان عليه ودعوى المستأمنين لا يكون مقبولاً على من كان معهم في المطمورة أنهم أهلونا إلا بحجة، فإن ممجرد خبرهم لا يصلح حجة في ذلك لانهم عمارضوهم بالتكذيب بخلاف الأول، فالسبب هناك قد ثبت فيما بينهم بالتصادق وعليه بنينا الأمان فلهذا كانوا آمنين . فإن كانوا حين كذبهم هؤلاء ادّعوا غيرهم أنهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك؛ لأنه يتناقض كــــلامهم، والمناقض لا قـــول له، ولأنا إنما نقبل قـــولهم عند التصـــديق لنوع من الاستحسان، وهو الذي سبق إلى فهم كل أحد أنهم لا يتجاسـرون على التصادق على الباطل في مثل هذه الحالة ، وهذا المعنى ينعدم عند التناقض في الدعوى فكان جسميع من في المطمـورة فيتًا ، إلا المسـتأمنين ومن صـدقهم في الابتداء أنه مـن أهليهم . وإن ادَّعىٰ بعض السبي رجلان منهم ، فقال كل واحد منهما : هذا من أهلي ، فإن صدَّق المدّعي به أحدهما فهو من أهله وكان آمنًا ، وإن كذبهما جميعًا كان فيئًا ، لأن السبب الذي رتبنا عليه الأمان لم يثبت بينه وبين وبين واحد منهما . وأهله امرأته وولده اللين كانوا في عياله من الصغار والكبار من النساء والرجال(٥)، وفي القياس أهله: روجته

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

في عياله من الصغار والكبار من النساء والرجال، اسم الأهل يتناول كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه، فأما ابن له كبير هو معتزل عنه فليس من أهله وكذلك كل ابنة من بناته لها زوج وقد ضمها زوجها إليه فهي ليس من أهله ، فإذا تصادقوا على ذلك كانوا آمنين، وأيهم ادّعى ذلك وكذبه المستأمن أو ادّعي المستأمن وكله المدّعي فهو فيء، فإن رجع المكذب منهما إلى تصديق صاحبه، وقال أوهمت لم يلتفت إلى قوله، ولو قالوا: آمنونا على أهل بيوتاتنا، فالمسألة بحالها، فأهل بيت كل واحد منهم قرابته من قبل أبيه الذين ينسبون إليه في بلادهم كما يكون في بلادنا أهل بيت أمير المؤمنين آل عباس، وأهل بيت على بن أبي طالب، وأهل بيت طلحة والزبير، ولا يكون عباس، وأهل بيت على بن أبي طالب، وأهل بيت طلحة والزبير، ولا يكون

فقط ، لأنه في العرف يقال لمن له زوجة مسأهل ولمن لا زوجة له غير متأهل ، وإن كان يقوله جماعة ، ولكنه استحسن فقال : اسم الأهل يتناول كل من يعوله الرجل في داره وينفق عليه ، ألا ترئ في قوله \_ تعالى \_ في قصة نوح عليه السلام : ﴿ إني ابني من أهلى ﴾ هود الآية [٤٠] وقد استثنى الله الزوجة عن الأهل في قصة لوط عليه السلام قال ـ تعالىٰ ـ : ﴿ فَانْجِينَاهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرَاتُهُ ﴾ [ النحل: ٥٧ ] ، وفي قصة نوح: ﴿ قَلْنَا احمل فيها من كل زوجين وأهملك إلا من سبق عليه القول ﴾ [هود: ٥٥] يعني زوجته، فعرفنا أن اسم الأهل يتناول غير الزوجة ويقــال : فلان كثير الأهل : إذا كان ينفق على جماعة وهذا لأن بين الأهل والعيال مساواة في الاستعمال عرفًا . فأما ابن له كبير هو معتزل عنه فليس من أهله وكذلك كل ابنة من بناته لها زوج وقـد ضمها زوجها إليه فهي ليست من أهله ؛ لأنها ليست في نفسقته والأهل من يكون في نفقت في داره سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته . فإذا تصادقوا على ذلك كانوا آمنين ، وأيهم ادّعي ذلك وكذبه المستأمن أو ادّعى المستأمن وكذبه المدّعي فهو فيء (١) فإن رجع المكذب منهما إلى تصديق صاحبه ، وقال أوهمت لم يلتفت إلى قوله (١١)؛ لأنه مناقض في كلام، ولأن حق المسلمين تقرر فيه بالتكذيب، فلا يبطل بمجرد رجوعه إلى الصديق، ولو قالوا: آمنونا على أهل بيوتاتنا، فالمسألة بحالها، فأهل بيت كل واحد منهم قرابته من قبل أبيه الذين ينسبون إليه في بلادهم كما يكون في بلادنا أهل بيت أمير المؤمنين آل عباس ، وأهل بيت على بن أبي طالب، وأهل بيت طلحة والزبير؛ لأنه ليس المراد بيت السكني، وإنما المراد بيت

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ) .

أم المستأمن ولا زوجته ولا إخوته لأمه ولا خالاته وأخواله من أهل بيته وإن كانوا في عياله ، وكذلك لو قال : آمنوني على آلي ، فالآل وأهل البيت في عرف الاستعمال سواء وكذلك لو قال : آمنوني على جنسي ، وإن قال : آمنوني على ذوي قرابتي، أو على أقربائي، أو على أنسابي، مقصوده من طلب

النسب ، والإنسان منسوب إلى قوم أبيه ، فعرفنا أن ذلك بيت نسبه وأن من يناسبه إلى أقصى أب يعرفون به فسهم أهل بيته ، والا يكون أم المستأمن والا زوجته والا إخوته الأمه ولا خالاته وأخواله من أهل بيته وإن كانوا في عياله ؛ الأنهم ينسبون إلى غير من ينسب هو إليه ، ألا تسرئ أن أولاد الخلفاء من الإماء يكونون من أهل بيت الخلافة يصلحون لها؟ وكذلك لو قال : آمنوني على آلي ، فالآل وأهل البيت في عرف الاستعمال سواء وكذلك لو قال : آمنوني على جنسي ؛ الن الإنسان من جنس قوم أبيه الا من جنس قوم أمه ، ألا ترئ أن إبراهيم ابن رسول الله على كان من قريش وإن كانت أمه قبطية وكذا إسماعيل كان من جنس قوم أبيه الا من جنس قوم أمه هاجر . وإن قال : آمنوني على ذوي قرابتي ، أو على أقربائي ، أو على أنسابي ، فهذا في قياس قول أبي حنيفة ـ رحمه الله \_على كل ذي رحم محرم ، وقد بينا هذا في الوصايا في الزيادات ، إلا أنه يقع الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الوصية في فصلين .

أحدهما: أن على قول أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ استحقاق الوصية للأقرب فالأقرب ، وهاهنا يدخل في الأمان كل ذي رحم محرم ، الأقرب والأبعد فيه سواء ، لأن ذلك إيجاب بطريق الصلة والإنسان في الصلة يميز بين الأقرب والأبعد ويرتب الأبعد على الأقرب ، وهذا استنقاذ ، والإنسان عند اكتساب سبب الاستنقاذ لا يرتب الأبعد على الأقرب ، يوضحه : أن في التسوية هناك إضرارًا بالأقرب فإنه ينتقص حقه ولا يجوز الإضرار بالأقرب لمزاحمة الأبعد ، وهاهنا ليس في التسوية إضرار بالأقرب ، لأنه يثبت الأمان له سواء ثبت للأبعد معه أو لم يثبت .

والفصل الثاني: أن في الوصية لذوي قرابته لا يدخل ولده ووالده، وإن كانوا لا يرثونه لمعنى من المعاني، وفي الأمان يدخل ولده ووالده استحسانًا، والقياس فيهما سواء، لأن اسم القرابة إنما يتناول من يتقرب إلى الغير بواسطة، فأما من يتصل به بغير واسطة فهو أقرب من أن ينسب إلى القرابة، وأيد هذا أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ عطف الأقربين على الوالدين فقال: ﴿ الوصية للوالدين والأقربين ﴾ [ البقرة: ١٨٠ ] ولكنه استحسن وقال: مقصوده من طلب الأمان لـقرابته استنقاذهم للشفقة عليهم، وشفقته

الأمان لقرابته استنقاذهم للشفقة عليهم، وشفقته على والده وولده أظهر من شفقته على سائر القرابات، فلمعرفة المقصود أدخلناهم في الأمان ولأنا إنما لا ندخلهم في هذا الاسم لأنه يعد من الجفاء أن يقول الرجل لأبيه: هو قريبي، وفي فصل الأمان الجفاء في ترك استنقاذه أو طلب الأمان لغيره أظهر، فلو أدخلناهم في الاسم هاهنا يؤدي إلى تحقيق معنى البر لا إلى الجفاء والعقوق فلهذا أدخلوا في الأمان، قال ولو استأمنوا على متاعهم ثم ادعوا جيد المتاع فإن كان ذلك المتاع أخد من يد بعض أهل المطمورة وسئل عن ذلك المأخوذ منه، فإن صدقوهم فهم مصدقون، وإن كذبوهم كان فيتًا، فإن ادعوا بعد هذا التكذيب متاعًا آخر لم يصدقوا على ذلك، وإن كذبهم من كان المتاع في يده وقال: هو متاعي ثم صدقهم بعد ذلك لم يلتفت إلى هذا التصديق للتناقض، ولتقرر حكم الاغتنام فيه بالتكذيب، فيكون المتاع فيئًا، وإن وجدنا المتاع في

على والده وولده أظهر من شفقته على سائر القرابات ، فلمعرفة المقصود أدخلناهم في الأمان ولأنا إنما لا ندخلهم في هذا الاسم لأنه يعد من الجفاء أن يقول الرجل لأبيه : هو قريبي ، وفي فصل الأمان الجفاء في ترك استنقاذه أو طلب الأمان لغيره أظهر ، فلو أدخلناهم في الاسم هاهنا يؤدي إلى تحقيق معنى البر لا إلى الجفاء والعقوق فلهذا أدخلوا في الأمان ، قال ولو استأمنوا على متاعهم ثم ادّعوا جيد المتاع فإن كان ذلك المتاع أخذ من يد بعض أهل المطمورة وسئل عن ذلك المأخوذ منه ، فإن صدقوهم فهم مصدقون ، وإن كذبوهم كان فيئًا ، لأنا عرفنا كون اليد في هذه الأمتعة له إلى أن أخذ منه ، ولصاحب اليد قول فيما في يده ، كما أن لِلمرء قـولاً معتبرًا في نفـسه ، وقد بينا في الأصل أنه يرجع إلى تصديق المدعي ، فكذلك في المتاع يرجع إلى تصديق من كان في يده ، ولا يقال : يده زائلة في الحــال ، لأن سبب زوالها الأخــذ على وجه الاغــتنام وما ثبت في الأمان لا يكون محل الداخل بهذه الصفة ، وهــذا المعنى في النفوس موجود أيضًا فقد صارت مأخوذة منهم بالاغتنام حكمًا ، ومع ذلك اعتبر تصديقهم فيها باعتبار الأصل . فإن ادعوا بعد هذا التكذيب متاعًا آخر لم يصدقوا على ذلك ؛ لأن في دعواهم الأولى بيان أنه ليس لهم في المطمورة سوئ ما ادّعوا من المتاع ، وطريق المفهوم الذي نعتبره في هذا الكتاب ، وكانوا متناقضين فيما يدعون بعد ذلك . وإن كذبهم من كان المتاع في يده وقال : هو مستاعي ثم صدقهم بعد ذلك لم يلتفت إلى هـ ذا التصديق للتناقض ، ولتـقرر حكم الاغتنام فيه بالتكذيب ، فيكون المتاع فيئًا ، وإن وجدنا المتاع في أيدي المستأمنين فقـالُوا : هو متاعنا الذي أمنتـمونا عليه ، فـالقول فيـه قولهم ؛ لأن أصل اليــد لهم وهي

أيدي المستأمنين فقالوا: هو متاعنا الذي أمنتمونا عليه، فالقول فيه قولهم، وكل من جعل القول قبوله فإن الإمام يستحلفه، ولا يستحلفه إلا بالله، فإن كان نصرانيًا استحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كان يهوديًا استحلفه بالله الذي أنزل التوارة على موسى، قال: وإن كان مبجوسيًا استحلفه بالله الذي خلق النار، فإن كانوا أمنوهم على أهليهم فقال: هذا من أهلي وصدقه الذي خلق النار، فإن كانوا أمنوهم على أهليهم فقال: هذا من أهلي وصدقه المدّعي ثم قبال المدّعي ليس من أهلي وقد كندبت، فالقول قول المدّعي، وهو لا يصدق في ذلك لو لم يكن مناقضًا فكيف إذا كنان مناقضًا، ولو رجع المدّعي دون المدعي كان المدّعي فيتًا، إلا أن يكون المدّعي ادّعي أنه عبد أو أمة له وصدقه المدعئ ثم قبال بعد ذلك: لست بمملوك، لم يصدّق وكان

شاهدة لهم من حيث الظاهر ، فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه وكل من جعل القول قوله فإن الإمام يستحلفه ؛ لأن أكثر ما فيه أنه أمين فيما يخبر، فالقول قوله مع اليمين ، فإن تهمة الكذب شرعًا إنما تنتفي باليمين ولا يستحلفه إلا بالله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ فَمَنَ كَانَ مَنْكُمْ حَالَقًا فَلْيَحَلُّفُ بِاللَّهِ أَوْ لَيْذُرٍ ۚ (١) ۚ ۚ إِلَّا أَنَّهُ يَغْلُظُ عَلَيْهِ الْيَمِينَ. فإن كان نصرانيًا استحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وإن كان يهوديًا استحلفه بالله الذي أنزل التوارة على موسى ؛ لأن انزجاره عن اليمين الكاذبة عند ذكر هذه الزيادة أظهر وهو المقصود بالاستحلاف هاهنا . قال : وإن كان مجوسيًا استحلفه بالله الذي خلق النار، لهذا المعنى أيضًا، وقد قــال كثير من مشايخنا: لا يســتحلف المجوسي إلا بالله، لأن في ذكر هذه الزيادة معنى تعظيم النار، والنار بمنزلة سائر المخلوقات من الجمادات، بخلاف ما سبق فهناك فيما يزيد معنى تعظيم الكتابسين والرسولين وذلك يستقيم. فإن كانوا أمنوهم على أهليهم فقال: هذا من أهلي وصدقه المدّعي ثم قال المدَّعي ليس من أهلي وقد كمذبت ، فالقول قول المدَّعي؛ لأنه استفاد الأمن بادعائه الأول، فهـ و بالكلام الثاني يريد إبطَّال الأمـان الثابت له وهو لا يصـدق في ذلك لو لم يكن مناقضًا فكيف إذا كان مناقـضًا ، ولو رجع المدّعي دون المدعي كان المدّعَىٰ فيئًا ؛ لانهُ أقر على نفسه بالرق للمسلمين ، وبكونه من أهل المدّعي لا يخرج من أن يكون مقبول الإقرار على نفسه ، إلا أن يكون المدّعي ادّعي أنه عبد أو أمة له وصدّقه المدعى ثم قال بعد ذلك : لست بمملوك ، لم يصدَّق وكان مملوكًا له ؛ لأن بتصديق عار مملوكًا له ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري.: الأيمان والنذور (۱۱/ ٥٣٨) ح [٣٦٤٦]، ومسلم: الأيمان (٣/ ١٢٦٧) ح [٣/ ٢٦٤٦] وأبو داود: الأيمان (٣/ ٢١٩) ح [٣٤٤٩]، والترمذي: النذور (٤/ ١١٠) ح [٣٤٥١]، ومالك فمي الموطأ: النذور (٢/ ٤٨٠) ح [١٤]، والملرمي: المنذور (٢/ ٢٤٢) ح[٣٣٤١]، وأحمد: المستد (١١/١) ح [٤٩٥٩] بانظ « فليحلف بالله وإلا فليصمت » .

عملوكًا له، ولو قال المدّعي: ليس من أهلي، وليس بمملوك لي وكذّبه المدّعين فهو فيء، إلا أنه ليس للأمير أن يقتله وإن لم يكن مناقضًا، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضًا؟ وإن تصادقًا جميعًا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلاً إن شاء ، كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحًا حرًا كان أو مملوكًا ، ولو قال المدعي : هو ابني في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل فاتهمهما الأمير، فإنه يحلف المدّعين، فإن حلف كان حرًا، وإن لم يحلف كان فيتًا ولكنه لا يقتل، فلو جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول ، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل بدليل المدّعين عليه بالقصاص، في النفس إذا نكل عن اليمين، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص،

فلا يبقى له قول معتبر في إبطال ملكه بعد ذلك ، ومملوك من أهله فإنه يعوله وينفق عليه فيتناوله الأمان . ولوقال المدُّعي : ليس من أهلي ، وليس بمملوك لي وكذَّبه المدُّعَىٰ فهو فيء ؛ لأن المدَّعين أقر قي ملكه بثبوت حق الغانمين ، وذلك إقرار منه على نفسه إلا أنه ليس للأمير أن يقتله ؛ لأنه صار آمنًا من القتل بتصادقهما في الابتداء أنه عملوك له ، فبعــد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقــول المدعى وقوله ليس بحجة على مملوكــه في إباحة دمه. وإن لم يكن مناقضًا ، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضًا ؟ وإن تصادقًا جميعًا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلًا إن شاء ؛ لأن بقول المدَّعي انتفيٰ ملكه بإقرار المدعىٰ وثبت أنه لم يتناول الأمان ، وهو غير متهم فيما يقر به على نفسه من إباحة دمه . كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحًا حراً كان أو مملوكًا ، ولو قال المدعى : هو ابنى في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل فاتهمهما الأمير ، فبإنه يحلف المدَّعَين، فإن حلف كان حراً، وإن لم يحلف كان فيئًا، لإقراره على نفسه بثبوت حق الغانمين فيه ، فإن النكول بمنزلة الإقرار ، ولكنه لا يقتل ؛ لأنه آمن من القتل بتصادقهما ، فلو جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول ، والنكول لا يصلح حبجة لإباحة القتل بدليل المدَّعَى عليه بالقصاص ، في النفس إذا نكل عن اليمين ، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص ، فهذا مثله ، قال عيسى .. رحمه الله . : هذا غلط ، لأن إباحة القتل هنا ليس باعــتبار النكول بل باعــتبار أصل الإباحـة ، فإنه كان مبــاح الدم فبنكوله ينتفي المانع ، وهو الأمان، فيكون هذا بمنزلة ما لو ادَّعي القاتل العفو على الولي وجحد الولي وحلف، فإنه يستـوٓفي القصاص ولا يكون هذا قتلاً باليــمين ، ولكن ما ذكره في الكتاب أصح ، لأن الإباحة التي كانت في الأصل قد ارتفعت بتصادقهما على أنه من أهل المدَّعي ، فلو جاز قبتله بعد هذا كان ذلك بسبب نكوله، وذلك لا يجبوز لما في فهذا مثله، وإن قال الذي استأمن على متاعه: لمتاع هذا من متاعي، وليس ذلك في يد أحد، فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين لم يصدق على ذلك إلا ببينة عادلة من المسلمين ، وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه، وإن كان في يده ويد المسلمين جميعًا فوصل ذلك إلى الأميروهم متعلقون به ، فهو للمستأمن بعدما يحلف ، وكذلك إن وصل إلى الأمير ، وقوم من أهل المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون به ، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن فالقول قولهم ، فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة ، فلا يعتبر ذلك ، فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين ، أو أقر الذين من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين ، أو أقر الذين

النكول من الشبهة والاحتمال ، فقد يكون للتورع عن اليمين الكاذبة ، وقد يكون للترفع عن اليمين الصادقة، ولا يستحلف المدّعي لأن المقصود من الاستحملاف لم يحصل، لأنه لا قول له على ابنه، فيما يرجع إلى استحقاق الرق وإباحة القتل، والمقصود بالاستحلاف هذا. وإن قال الذي استأمن على متاعمه: لمتاع هذا من متاعي، وليس ذلك في يد أحد، فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين لم يصدق على ذلك إلا ببينة عادلة من المسلمين؛ لانه لما لم تعرف فيه يد لاحد فيما مضى وجب المصير إلى اليد الظاهرة في الحال، وهي للمسلمين موجبة الاستحقاق لهم ، فالمدَّعي يبطل حقًا ظهر سبب استحقاقه للمسلمين ، وقوله لا يكون حجة في ذلك فلابد من بينة عادلة من المسلمين . وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن ما كان في المطمورة فيده إليه أقرب من يد المسلمين حيين كان في المطمورة ، فكأنه كان في يده حين ادّعى ذلك . وإن كان في يده ويد المسلمين جميعًا فوصل ذلك إلى الأميروهم متعلقون به ، فهـو للمستأمن بعدما يحلف؛ لأن يده كانت أقرب إليـه باعتبار الأصل ، وقد علمـنا أن يد المسلمين يد مستـحدثة فـيه ، فمع بقـاء الأصل لا يعتـبر يد المسلمين فيه ، ألا ترى أنا لو علمنا أنهم أخذوه من المستأمن كان القول فيه قول المستأمن ؟ فهذا أولى . وكذلك إن وصل إلى الأمير ، وقـوم من أهل المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون به ، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن فالقول قولهم ، باعتبار أن اليد في الأصل كانت لهم فلا يعتبر يد المسلمين بتعلقهم به. فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة ، فقد عرفنا زوال اليـد التي كانت في الأصل، ولا يدرئ لمن كانت حقيقة للمدَّعي كــان، أو للمصدقين له، أو لغيرهم. فلا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر ما هو معلوم في الحال، وهو في يد المسلمين، فلا يجموز إزالتها إلا ببينة عدول من المسلمين. فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك أخذوه من المستأمنين ، أو أقر الذين

ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستأمنين أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة، وأقر أولئك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم، فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع، ثم ادّعي المستأمنون أن المتاع متاعهم، لم يُصد قوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبل القسمة، فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه أنهم أخذوه من أيدي المستأمنين أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يُصد قوا على ذلك، إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين ولكن لا يعوض، فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في ايدي المسلمين، ما لم يقتسموا أو يباعوا سواء كانوا في دار

ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستسأمنين أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة ، وأقر أولئك أنه للمستأمنين أو شهد شهود أنهم أخذوه من هؤلاء الذين هم من أهل المطمورة وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، والشابت بالإقرار في حق المقر كذلك و الاستحقاق للمسلمين الآن باعــتبار يد الآخذين في بيان جهة الوصول إلى أيديهم، فلهذا وجب رده على المستأمنين، ولو لم يقر الذين أخذ ذلك من أيديهم أنه للمستأمنين إلا بعـدما أخذه المسلمون منهم، فهذا وما لو أقروا به قبل الأخذ منهم سواء لأنا قد علمنا أن أصل اليد لهم وتلك اليد قائمة حكمًا لما وجب اعتبار تـصادقهم مع المستأمنين، فكان إقرارهم بعــد الأخذ منهم بمنزلة إقرارهم قِبله ، فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع ، ثـم ادّعى المستأمنون أن المتاع متاعهم، لم يُصَدَّقُوا على ذلك إلا ببينة تشهد أنه أخذ منهم أو من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبل القسمة؛ لأن سبب الملك قـديم لمن وقع في سهمه أو للمـشتري، والملك لا يستحق بمجرد الظاهر بل بالحجة التامة، وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وحاجة المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على الملاك فلابد من بينة تشهد بما ذكرنا. فإن أقر المسلمون الذين كِانُواِ أَخْذُوهُ أَنْهُمُ أُخْذُوهُ مِن أَيْدِي المُستأمنين أو مِـن أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يُصَدُّقُوا على ذلك؛ لأنهم لم يبق لهم في المتاع يد ولا ملك، فهم كسائر المسلمين في هذا الإقرار. إلا أن يقع شيء من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد علي المستأمنين ؛ لان إقراره في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى . ولكن لا يعـوض؛ لأن الاستحقاق كان بإقراره ، وإقراره ليس بحجة على سائر الغانمين فكان هو في حقهم متلفًا نصيب نفسه ، فلا يستحق التعويض من الغنيمة . فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين ، ما لم يقتسموا أو يباعواً سواء كانوا في

الحرب أو قد أخرجوا منها ، فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك ، إلا أن يقوم لهم ببينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم ، فحينئذ لا سبيل عليهم ، وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الأخذ من أيديهم ، وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة ، فإن كان مشتريًا رجع بالثمن ، وإن كان غاريًا أصابه ذلك بالقسمة عوض قيمته من بيت مال المسلمين ، وإن كانت الغنائم كلها قسمت ، والظاهر أنه يتعلم الرجوع عليهم لتفرقهم ، فتكون هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها ، وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم ، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم ، ولا يُصدقون على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ

دار الحرب أو قبد أخرجوا منها ؛ لأن اعتبار يدهم وقبولهم في أنفسهم لا يزول إلا بضرب الرق عليهم وذلك بالقسمة أو البيع دون الإحراز ألا ترئ أن للإمام أن يقتلهم بعد الإحراز ، وليس له بعد ضرب الرق عليهم أن يقتلهم ، وكنذلك له أن يمن عليهم فيجعلهم ذمة ، وإذا فعلوا ذلك كانوا أحرار الأصل فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك ؛ لأن الرق قد تـقرر فيـهم ، فلا قـول لهم بعد ذلك ، ولا يد مـعتـبرة في أنفسهم ، إلا أن يقوم لهم بسينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم ، فحينتذ لا سبيل عليهم؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. وكذلك في المناع إذا قامت البينة على أنهم تصادَّقوا على ذلك قبل الأخذ من أيديهم، وكأنه جـعل الاخذ من أيديهم فــي المتاع بمنزلة ضــرب الرق عليهم بالقــسمة والبــيع في نفوسهم ، ولكن هذا إنما يستقيم في متاع لم يعلم أن أصل اليد فيه لمن كان ، وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة، فإن كان مشتريًا رجع بالثمن، وإن كان غازيًا أصابه ذلك بالقسمة عوض قيمته من بيت مال المسلمين، وإن كانت الغنائم كلها قسمت؛ لأن نصيبه قد استحق، فيستوجب الرجوع بعوضه على الغانمين، والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم، فتكون هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها، الا ترى أنه لو بقي من الغنيمة شيء يتعدر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال ، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال، لأن الغرم مقابل بالغنم، وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتساع في سهامهم ، صَدَّقُوا على أنفسهم لإقرارهم ، ولا يُصَدِّقُونَ على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعو ض ولا ثمن ، فيؤخذ ما في

ما في أيديهم فيرد على المستأمنين، وتركوا يرجعون بذلك، كله إلى دار الحرب، الا الكراع والسلاح والرقيق، فإنها قد احتبست في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع، وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين، حستى لا يتقوئ أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين، ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم: جميع ما في المطمورة أهلونا، وجميع ما فيها متاعنا، ونحن بطارقتها، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون، ولكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك لا يصدقون، قال: ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلي ولا جوهر، ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع متاع البيت، وفي القياس لا يدخل في ذلك الأواني، وفي الاستحسان الأواني التي يستفع بها في البيوت تدخل

أيديهم فيرد على المستأمنين ، وتركوا يرجعون بذلك ، كله إلى دار الحرب ، إلا الكراع والسلاح والرقيق ، فإنها قد احتبست في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع ، وهذا الاحتباس لحق الشـرع وحق جماعة المسلمين ، حتى لا يتقـوى أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين ، وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم، فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين، فإن البينة حجة على المسلمين . ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتساعهم : جميع ما في المطمورة أهلونا ، وجميع ما فيها متاعنا ، ونحن بطارقتها ، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون ؛ لأن المعنى الذي لأجله وجب تصديقهم إذا ادَّعوا بعض ما فيها وذلك المعنى موجود في الكل. ولكن هذا إذا لم يمعلم خلاف ذلك بأن كانوا قومًا معروفين بأنهم رءوس أهل المطمورة وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون ؛ لأن التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر، ويسقط اعتبار ذلك إذ ظهر دليل الكذب. قال: ولا يدخل في المتاع نمقد ولا تبر ولا حلى ولا جوهر(١)؛ لأن المتاع وإن كان اسمًا لما يستمتع به في الحقيقة ولكن الذهب والفضة والحلى اختصت باسم آخر وهو العين أو الجوهر، وذلك يمنع دخولها في مطلق اسم المتاع ، ولأن المتاع ما يكون مستذلاً في الاستمــتاع به على وجه يفني بالاستمتاع وهذا لا يوجد في مــثل هذه الأعيان لنفاستها. ويدخل في المتاع ما سنواها من الثيباب والفرش والستور وجميع مـتاع البيت(٢)، وفي القيباس لا يدخل في ذلك الأواني؛ لأن في عوف الاستعمال يعطف الأواني على الامتعة، والشيء لا يعطف

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١) أَنْظُر الْفِتَاوِئِ الْهِنْدِيةِ ( ٢/ ٢٠٠ ).

في المتاع، ولهذا لا يدخل السلاح والكراع والسروج في ذلك، وإن كانوا قالوا: آمنونا على مالنا من شيء، دخل جميع ذلك في كلامهم، لأن اسم الشيء يعم كل موجود، ولو قالوا: آمنونا على مالنا أو على جميع مالنا من مال، دخل ذلك كله أيضًا، وإن قالوا للمسلمين: أمنوا أهلينا فقالوا: نعم، قد أمناهم، فهم فيء، وأهلوهم آمنون، وإن قالوا: أمنونا على ذرارينا فأمنوهم

علىٰ نفسه ، والعطف دليل على أن الأواني غير الامتعة . وفي الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع (١) ؛ لأن المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع بــه في البيوت ويتأتين به السكني والمقام في البيــوت وهذا موجود في الأواني . ولهذاً لا يدخلُ السلاح والكراع والسروج في ذلك (٢)؛ لأنه لا يستمتع بها في البيوت ، وإنما يستمتع بها عند الركسوب أو الحرب وذلك ليس من السكني في البسيوت في شيء، فلا يتناولها مـطلق اسم المتاع كما لا يتناول النقـود والمصاغ والجواهر. وإن كانوا قالوا: آمنونا على مالنا من شيء، دخل جميع ذلك في كلامهم، لأن اسم الشيء يعم كل موجود، ولو قالوا: آمنونا على مالنا أو على جميع مالنا من مال ، دخل ذلك كله أيضًا؛ لأن اسم المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول منتفع به، ألا ترئ أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل دخل جميع ذلك، فكذلك في الأمان، وإنما يختص في الندر بالصدقة لفظ المال بمال الزكاة لنوع من الاستحسان، وهو اعتبار ما يوجب على نفسه بما أوجب الله ـ تعالى ــ عليه، وهذا لا يوجد في الأمان بل هذا نظير الوصية؛ لأن الوصية أخت الحيراث، والإرث يثبت في كل مال فكذلك الوصية ، وهاهنا إعطاء الأمان على المال نظير اغتنام المال، فكما أن الاغتنام يثبت في كل مال، فكذلك حكم الأمان عند إعطائه بلفظ المال. وإن قالوا للمسلمين : أمنوا أهلينا فقـالوا : نعم ، قد أمناهم ، فهم فيء ، وأهلوهم آمنون؛ لأنهم طلبوا الأمان لأهليهم ولم يذكروا أنفسهم بشيء صريحًا ولا كناية ولا دلالة ، فالإنسان لا يكون من أهل نفسه ، وإنما أهله غيره لأن المضاف غيـر المضاف إليه ، فإن قيل: نحن نعلم أنهم قصدوا بهذا أمان أنفسهم أيضًا من وجهين: أحدهما : أنهم طلبوا الأمان إشفاقًا على أهليهم وشفقتهم على أنفسهم أظهر منه على أهليهم. والثاني: أنهم قصدوا بهذا استبقاء أهليهم، وبقاؤهم بمن يعولهم وينفق عليهم، وذلك أنفسهم قلنا: نعم، هم قصدوا هذا، ولكن حرموا هذا المقصود حين خذلهم الله فلم يذكروا أنفسهم بشيء، ليقضى الله أمسرًا كان مفعولًا ، ثم بمجرد القصــد لا يثبت لهم الأمان بل بإعطاء المسلمين إياهم الأمان وإنما أعطوا أهليهم فقالوا : أمناهم ولم يقولوا أمناكم، وقد حكي

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

على ذلك، فهم آمنون وأولادهم، وأولاد أولادهم، وإن سفلوا من أولاد الرجال، قال : ولا يدخل أولاد البنات في ذلك ، هكذا قال هاهنا ، وذكر بعد هذا ما يدل على أنه يدخل أولاد البنات في ذلك ، وفيه حكاية يحيى بن

أن مثل هذه الحادثة وقع في زمن معاوية ، وكان الــذي يسعى في طلب الأمان للجماعة قد آذي المسلمين ، فقال معاوية ـ رضي الله عنه ـ : اللهم أغفله عن نفسه ، فطلب الأمان لقومه وأهله ولم يذكر نفسه بشيء ، فأخذ وقتل، ثم الإنسان في مثل هذه الحالة قد يسعى في استنقاذ أهله من غير أن يقصد نفسه بذلك ، إما لانقطاع طمعه بأنه لا يؤمن إن طلب ذلك لنفسه، أو لأنه ملَّ من نفسه لفرط الضجر، فباعتبار المقصود الدليل مشترك وباعتبار اللفظ لا ذكر له ، ألا ترئ أنهم لو قالوا : نضع أيدينا في أيديكم على أن تؤمنوا أبناءنا ونساءنا ، ففعل المسلمون ذلك ، لم ندخلهم في الأمان ، فإن معنى كلامهم : أن نضع أيدينا في أيديكم لتفعلوا بنا ما شئتم فكذلك ما سبق ، فإن قالوا : نخرج إليكم على أن نراوضُكم في الأمان على أهلينا ، فقالوا لهم : اخسرجوا ، فلما خرجوا أمنوا أهليهم ، فلا سبيل للمسلمين عليهم ، لا باعتبار أنهم أمنوا أهليهم بل باعتبار أنهم حين أمروهم أن يخرجوا للمراوضة على الأمان ، فهذا أمان منهم لهم ، ألا ترئ أنه لو لم يتهيأ بينهم أمان في شيء كان عليهم أن يردوهم إلى مأمنهم ولا يتعرضوا لهم بشيء ، بخلاف الأول ، فهناك قالوا وهم في المطمورة : أمنوا أهلينا ، فأمنا أهليهم ولم يتناولهم ذلك الكلام ، ثم خرجـوا لا على طلب الأمان فكانوا فيثًا . وإن قالوا : أمنونا على ذرارينا فأمنوهم على ذلك، فهم آمنون وأولادهم، وأولاد أولادهم، وإن سفلوا من أولاد الرجال (١) ؛ لأن اسم الذرية يعم جميع ذلك ، فـ ذرية المرء فرعه الذي هو مستسولد منه وهو أصل لسذريته ، ألا ترى أن الناس كلسهم ذرية آدم ونوح ــ صلوات الله عليهما \_ قال \_ سبحانه وتعالى \_ : ﴿ أُولَٰئُكُ الَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ النبيين من ذرية آدم ﴾ [مريم: ٥٨] ، قال: ولا يدخل أولاد البنات في ذلك(٢) هكذا قال هاهنا ، ووجهته أن أولاد البينات من ذرية آبائهم لا من ذرية قوم الأم ، ألا ترئ أن أولاد الخلفاء من الإماء من ذرية آبائهم كما قال المأمون :

لا عيب للمرء فيما أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجماء فإنما أمهات النساس أوعيه مستودعات وللأنساب آبهاء

وذكر بعد هذا ما يدل على أنه يدخل أولاد البنات في ذلك (٣)، ووجهته ما بينا أن الذرية اسم للفرع المتولد من الأصل ، والأب والأم أصلان للولد ، ثم الأم من ذرية

انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۱۹۹ ).
انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۱۹۹ ).

 <sup>(</sup>٣) ذكر ذلك في مسألة ما إذا قال: أمرني على أولاد أولادي فيدخل بينهم أولاد الفتيات أنظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

يعمر، فإن الحجاج أمر به ذات يوم فأدخل عليه وهم بقتله فقال له: لتقرآن علي آية من كتاب الله \_ تعالى \_ نصا على أن العلوية ذرية من رسول الله والمقتلنك ولا أريد قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ ، فتلا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ ، فتلا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن ذريتة داود وسليمان ﴾ إلى أن قال : ﴿ وركريا ويحيى وعيسى ﴾ ، ثم قال : فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أو من قبل الأم ، فبهت الحجاج ورده بجميل ، وقال: كأني سمعت هذه الآية الآن ، ولو قالوا: أمنونا على أولادنا ، فهذا على أولادهم من قبل

أبيها، فما يتولد منها يكون من ذريته أيضًا ومعنى الأصلية والتولد في جانب الأم أرجح، لأن ماء الفحل يصير مستهلكًا بحضانتها في رحمها، فإنما يكون الولد متولدًا منها بواسطة ماء الفحل ، فإذا جعل المنافلة من ذرية أب أبيه ، فكذلك يجمعل من ذرية أب أمه ، وفيه حكاية يعين بن يعمر ، فإن الحجاج أمر به ذات يوم فأدخل عليه وهم بقتله فقال له : لتقرأن على آية من كتاب الله .. تعالى \_ نصاً على أن العلوية ذرية من رسول الله على أو لأقتىلنك ولا أريد قوله ـ تعمالي ـ : ﴿ ندع أبناءنا وأبناءكم ﴾ [آل عمران : ٦١] ، فمتلا قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ومن ذريتة داود وسليمان ﴾ إلى أن قال : ﴿ وركريا ويحيى وعيسى ﴾ [ الانعام: ٨٤، ٨٥]، ثم قال: فعيسى من ذرية نوح من قبل الأب أو من قبل الأم، فبهت الحجاج ورده بجميل ، وقال : كأني سمعت هذه الآية الآن ، ولو قالوا : أمنونا على أولادنا ، فهذا على أولادهم لأصلابهم ، وأولاد أولادهم من قبل الرجال ، وأما أولاد البنات فليسوا بأولادهم (١)، هكذا ذكر هاهنا، وذكر الخصاف عن محمد \_ رحمهما الله \_ أنهم يدخلون في الأمان أيضًا ، لأن اسم الأولاد يتنــاولهم من الوجه الذي قلنا ، وأيد ذلك قوله عليـه السلام حين أخذ الحسن والحسـين : ﴿ أُولَادُنَا أَكْبَادُنَا ﴾ (٢) ، فأما على هذه الرواية يقول ذلك نوع من المجار بدليل قوله \_ تعالى \_ : ﴿ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ﴾ [ الأحـزاب: ٤٠ ] ، ومن كان ولدك، حقيـقة كنت أبًّا له حقيـقة، أو كان ذلك لأولاد فـاطمة ـ رضي الله عنهـا ـ على الخصوص ، كــما روي أن النبي ﷺ قال: ﴿ كُلُّ الْأُولَادُ يُنتَمُونُ إِلَىٰ آبَائُهُم، إِلَّا أُولَادُ فَاطْمَةً فَإِنْهُم يُنتَسْبُونَ إِلَيَّ، أَنَا أَبُوهُم،،

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن كمال باشا في أربعينه: قاله عليه الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين ، وأيده محمد بن الحسن الشيباني بدخول أولاد البنات في الأمان إذا قالوا: آمنونا على أولادنا ، قال ذكره شمس الاثمة الحسن الشيباني بدخول أولاد البنات في الأمان إذا قالوا: آمنونا على أولادنا ، قال ذكره شمس الأثمة السيرخسي ، في شرح السير الكبير ، انظر كشف الحفاه للعجلوني ( ١/ ٣٠٧ ) ح [ ٨١٦].

الرجال، وأما أولاد البنات فليـسوا بأولادهم، ولو استأمنوا على أولاد أولادهم . دخل فـي ذلك أولاد البـنات، ولو قــال: أمنونا على مــوالينا، ولهم مــوال وموالي موال، فكلهم آمنون استحسانًا.

موالي الموالي ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالي، فــهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد، ولو قالوا: أمنونا على إخواننا ولهم إخــوة وأخوات فهم آمنون،

ولكن هذا حديث شاذ ، وهو مخالف للكتباب كما تلونا . ولو استمامنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات (١) ؛ لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنة ولده ، فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيـقة ، بخلاف الأول ، فـقد ذكر هناك أولاده وهم في الحقيقة ولده هو ، ومن حيث الحكم من يكون منسوبًا إليه بالولادة وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات . ولو قال : أمنونا على موالينا ، ولهم موال وموالى موال ، فكلهم آمنون استحسانًا (٢) ، وفي القياس لا يدخل موالي الموالي ، لأن الاسم لمواليه حقيقة ، ولموالي الموالي مجازًا ، ألا ترى أنه يستقيم نفيـه عنهم فيقال : هؤلاء ليسوا من مواليه؟ ولهذا لا يدخلون في الوصية لمواليه، حتى لا يزاحمون مواليه، ولكنه استحسن فقال : موالي الموالي ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالي ، فسهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد ، وفي الوصية يدخل مـوالي الموالي ، إذا لم يكن له موال ، إلا عند وجود الفريقين ، لو أثبتنا المزاحمـة انتقض نصيب الموالي ، ولا يجـوز إدخال النقصان على الأقرب بمزاحمة الأبعــد ، وهذا لا يوجد في الأمان ، فسواء دخل موالي الموالي أو لم يدخلوا كـان الأمان لمواليه بصفة واحدة ، والظاهر أن مـقصوده اسـتنقاذ الفريقين، ثم لا نقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز ، ولكن هذا الاسم للموالي حقيقة ، ولموالي الموالي أيضًا صورة ومجازًا ، فباعتبار هــذه الصورة تتـمكن شبهة في حـقهم والأمان مبني على التوسع حيث يثبت بمجرد الإشارة صورة فلأن يثبت بهذا اللفظ أولى وبه فارق الوصية ولو قالوا: أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون (٢٠)، لاسم الأخوة عند الإطلاق للذكــور والإناث ، قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ وَإِنْ كَانَــُوا إِخْوَةَ رَجَالًا

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ )

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، ولهم بنون وبنات فهم آمنون جميعًا، فإن لم يكن فيهم ذكر وإنما بنات خاصة ، فهن فيء جميعًا ، وإن قالوا : أمنونا على أولادنا دخل في هذا الذكور والإناث المفردات أيضًا، وإن قالوا : أمنونا على

ونساء ﴾ [النساء : ١٧٦ ] وفي الحقيقة هذه الـصيغة للذكور ، إلا أن من مذهب العرب عند اخت الله الذكور بالإناث تغليب الذكور وإطلاق علامة الذكور على الكل ، والمستعمل بهذه الصيغة بمنزلة الحقيقة ، نقول : فإن كان لهم أخوات ليس معهن واحد من الذكور لم يدخلن في الأمان ، لأن الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة الذكور ، فإن قيل : أليس أن الله ـ سمبحانه وتعالى ـ قمال : ﴿ فإن كان له إخوة فملأمه السدس ﴾ [النساء: ١١] ، ثم الأخوات المنفردات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس ، قلنا : لا، بهذه الاية بل باتفاق الصحابة واعتسبار معنى الحجب ، وقد بينا ذلك في الفرائض ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جائز فأما في الفاظ العباد يراعى عين الملفوظ به من غير أن يستقل بتعليله ، واسم الإخوة لا يتناوله الإناث المفــردات حقيقة ولا استعمالاً . ولو قالوا : أمنونا على أبنائنا ، ولهم بنون وبنات فهم آمنون جميعًا(١<sup>١)</sup>، لما بينا في الإخوة ، ومن أصحابنا من يقول : جوابه في الفصلين قولهما وقول أبي حنيفة الأول ، فأما قوله الآخر ، فيتناول الذكور خاصة ، بمنزلة الوصية لبني فلان وفلان أب أولاد ، أو لإخوة فلان ، ولكن الأصح أن هذا قولهم جميعًا ، لأنه يتوسع في باب الأمان ما لا يتوسع في باب الوصيـة ، فأبو حنيفة في الوصـية اعتبـر الحقيقـة فقط فأما في الأمـان فيعتـبر الحقيقة وما يشبه الحقيقة بطريق الاستعمال ، فإن لم يكن فيهم ذكر وإنما بنات خاصة ، فهن فيء جميعًا(٢٠)؛ لأن هذه الصيغة لا تتناول الإناث المفردات إلا إذا كان المضاف إليه أبا قبيلة ، وقد بينا هذا في الوصايا ، أنه إذا أوصى لبني فلان ، وفلان أبو قبيلة فالمراد بهذه النسبة إلى القبيلة ، والإناث المفردات في النسبة بهذا اللفظ كالذكور بخلاف ما إذا كان فسلان أبا أولاد ، وقد قال بعض مشايخنا : إذا تقدم منه كلام يستدل به على أنه أراد الأمان لهن بأن قسال : ليس لي إلا هؤلاء البنات أو الأخوات فـــأمنوني على بني أو على إخوتي ، فحينتذ يستدل بتلك المقدمة أن مراده الإناث فهن آمنات وإن قالوا: أمنونا على أولادنا دخيل في هذا الذكبور والإناث المفسردات أيضًا؛ لأن الولاد حيقيقية في الفريقين قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ يوصيكم الله في أولادكم ﴾ ، ثم قـال : ﴿ فإن كن نساء فــوق اثنتين ﴾ [ النســاء : ١١]، فقــد فسر الأولاد بالإنــاث المفرادت . وإن قــالوا :

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۱۹۹ ) .

بناتنا وأخواتنا، فهذا على الإناث دون الذكور، وإن قالوا: أمنونا على بنينا، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له ابنًا واحدًا، كان الأمان عليهم جميعًا، وإن قالوا: أمنونا، كل واحد منا على بنيه، والمسألة بحالها، كان البنات كلهن فيئًا إلا أولاد الرجل الذي له الابن، ولو قالوا: أمنونا على آبنائنا، ولهم آباء وأمهات فهم آمنون جميعًا ولو قالوا: أمنونا على أبنائنا، ولهم أبناء وأبناء أبناء، فالأمان على الفريقين جميعًا استحسانًا، وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة، وإنما يطلب الأمان لمن يكون مصضافًا إليه بالبنوة،

أمنونا على بناتنا وأخواتنا ، فهذا على الإناث دون الذكور(١١)؛ لأن صيغةالكلام للإناث خاصة، فلا يدخل فيه الذكور حقيقة ولا استعمالًا، ومن حيث المقصود قد يطلب الأمان للإناث خاصة لضعفهن، ولعلمه أنه لا يجاب إلى الأمان لو طلب للذكور بعدما اتصل منهم أذى بالمسلمين من حيث القتال. وإن قالوا: أمنونا على بنينا ، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له ابنًا واحدًا ، كان الأمان عليهم جميعًا ؛ لانهم استأمنوا للكل بكلمة واحدة ، وتلك الكلمة تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط وبالابن الـواحد لاحدهم يتحقق الاختلاط . وإن قالوا : أمنونا ، كل واحد منا على بنيه ، والمسألة بحالها ، كان البنات كلهن فيتًا إلا أولاد الرجل الذي له الابن ؛ لأن كلمة (كل)، توجب الإحاطة علي سبيل الانفراد ، وقد قال الله \_ تعالى \_ : ﴿ كُلُّ نَفْسُ ذَائِقَةُ المُوتَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥ ] ، وباعتبار انفراد اللفظ في حق كل واحبد منهم لا يتناول هذا اللفظ إلا أولاد الرجل الذي له الابن بخلاف الأول ، لأن الكلمة هناك للإحاطة على وجه الاجتماع ، والإخوة والأخرات في هذا بمنزلة البنين والبنات . ولوقالوا : أمنونا على آبنائنا ، ولهم آباء وأمهات فهم آمنون جميعًا(٢)؛ لأن اسم الآباء يتناول الآباء والأمهات، ألا ترى أنهما يسميان أبوين قال الله ـ تعالى ـ : ﴿ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك﴾ [النساء: ١١]، وكذلك إن لم يكن الأب منهم إلا لإنسان واحد ، فالأمهات والأب الذي معهن آمنون ، لأن الاسم حقيقة للكل استعمالاً عند الاختلاط ولو قـالوا : أمنونا على أبنائنا ، ولهم أبناء وأبناء أبناء ، فالأمان على الفريقين جميعًا استحسانًا ، وكان ينبغي في القياس أن يكون الأمان للأبناء خاصة (٣)؛ لأن الاسم حقيقة للأبناء ، مجاز في حق أبناء الأبناء ولا يجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحـد ، ولهذا بعل أبو حنيفـة الوصية للأبناء

 <sup>(</sup>١) انظر الفتارئ الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

<sup>(</sup>٢) ذكره في الفتاوئ بمفهوم المخالفة ، انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ١٩٩ ، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

وباعتبار الصورة، وهذا يوجد في أبناء الأبناء، فيصير ذلك شبهة يثبت به الأمان لهم بخلاف الوصية، فإنها لا تستحق بالصورة والشبهة ثم في إثبات المزاحمة هناك بين الحقيقة والمجاز إدخال النقص في نصيب الأبناء، ولا يوجد مثل ذلك في الأمان، وإن قالوا: أمنونا على آبائنا، وليس لهم آباء ولهم أجداد، فليس يدخل الأجداد في ذلك، المجاز تبع للحقيقة، ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء فإنهم تفرعوا من الأبناء، فكانوا تبعًا لهم، ولا يأتي مثل ذلك في الأجداد فإنهم أصول الآباء، مختصون باسم، فيكف يتناولهم اسم الآباء على وجه الاتباع لفروعهم.

خاصة بهذا اللفظ ، إلا إذا لم يكن هناك أبناء ، فحينشذ ، يتناول أبناء الأبناء ، لأن الحقيقة لما تنحت وجب استعمال اللفظ بطريق المجاز و لكنه استحسن هاهنا فقال : وإنما يطلب الأمان لمن يكون مضامًا إليه بالبنوة ، وباعتبار الصورة ، وهذا يوجد في أبناء الأبناء ، فيصير ذلك شبهة يشبت به الأمان لهم بخلاف الوصية ، فإنها لا تستحق بالصورة والشبهة ثم في إثبات المزاحمة هناك بين الحقيقة والمجاز إدخال النقص في نصيب الأبناء ، ولا يوجد مـ ثل ذلك في الأمان ، وهذا نظيـر ما تقــدم في قوله : لذوي قــرابتي ، لأن طلب الأمان بهذا اللفظ لإظهار الشفقة على ما ينسب إليه بالبنوة ، وربما يكون ذلك في حق أبناء الأبناء أظهر منه في حق الأبناء على ما قيل: النافلة أحب إلى المرء من الولد ، ولو كان لبعضهم أبناء لصلبه، ولبعمضهم أبناء أبناء فهم آمنون جميعًا لما قلنا، وإن قالوا: أمنونا على آبائنا ، وليس لهم آباء ولهم أجداد ، فليس يدخل الأجداد في ذلك ، وهذا الفصل مسشكل، فإن اسم الأب لا يتناول الجد حقيقة حتى يجور أن ينفي عنه بإثبات غيره، فيقال: إنه جـد وليس بأب، ولكن يتناوله مجازًا ، ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس أنه قال لرجل: أي أب لك أكبر ؟ فلم يفهم الرجل ما قال ، فتلا ابن عباس قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ يَا بِنِي آدِم ﴾ [ الأعراف: ٢٦ ] ، وقال : أما علمت أن من كنت ابنه فهو أبوك؟ فباعتبار هذا المجاز، أو باعتبار الصورة ينبغي أن يثبت الأمان لهم كما ذكرنا في أبناء الأبناء ولكنه فرق بينهما لمعنى آخر فقال: المجاز تبع للحقيقة ، ويمكن تحقيق هذا في أبناء الأبناء فإنهم تفرعوا من الأبناء، فكانوا تبعًا لهم، ولا يأتي مثل ذلك في الأجداد فإنهم أصول الآباء، مختصون باسم، فيكف يتناولهم اسم الآباء على وجمه الاتباع لفروعهم، ألا ترى أنه لو قال: أمنوني على أمي، وليست له أم إنما له جدة، أن الأمان لا يتناولها ؟ فإن قال قائل : يتناولها باعــتبار أن الجدة تسمى أمًّا ، قلنا : قــد ســمي الله ـ تعالىٰ ـ الخالة أمَّا في قوله ـ تعالىٰ ـ : ﴿ ورفع أبويه علىٰ العرش﴾ [يوسف: ١٠٥] ،

# ٨ ٤ ـ باب : المرأة من أهل الحرب تخرج مع رجل من المسلمين فيقول : أسرتها وهي تقول :جئت مستأمنة

وإذا دخل العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلم كان أسيرا، أو كان مستامناً فيهم، أو كان أسلم منهم والتحق بجيش المسلمين، ومعه حربية فقالت: جئت مستأمنة إليكم، وقال المسلم: جئت بها قهراً، فهذا إنما يكون على ما جاءت عليه المرأة، فإن كانت مخلاة غير مربوطة تمشي معه حتى إذا انتهت إلى أدنى مسالح المسلمين، نادت بالأمان أو لم تناد فهي آمنة، ولو جاءت وحدها بهذه

آي أباه وخالته وسمى العم أبًا في قوله \_ تعالى \_ : ﴿قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك : إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ﴾ [ البقرة : ١٣٣ ] وإسماعيل كان عمًا ، ثم أحد لا يقول إن العم والخالة يدخلان في الأمان للآباء ، لأن كل واحد منهما مختص باسم آخر ، به ينسب إليه ، فكذلك الجد والجدة ، بخلاف بني الابن فإنهم ينسبون إليه ، باسم البنوة ، ولكن بواسطة الابن ، فكان الأمان بهذا الاسم متناولاً لهم ، وهذا بيان لسان العرب ، فإن كل قوم في لسانهم ، الذي يتكلمون به أن الجد والد ،كما أن ابن الابن ابن ، فهو داخل في الأمان ، وهكذا في لسان الفارسية فإنه يقال للجد : بدر بدر ، كما يقال للحفيد : يسر يسر ، والله سبحانه وتعالى الموفق .

### ٤٨ \_ باب : المرأة من أهل الحرب

تخرج مع رجل من المسلمين فيقول: أسرتها وهي تقول: جئت مستأمنة

وإذا دخل العسكر دار الحرب فخرج إليهم مسلم كان أسيرا، أو كان مستأمنًا فيهم، أو كان أسلم منهم والتحق بجيش المسلمين، ومعه حربية فقالت: جئت مستأمنة إليكم، وقال المسلم: جئت بها قهراً ،فهذا إنما يكون على ما جاءت عليه المرأة ، فإن كانت مخلاة غير مربوطة تمشي معه حتى إذا انتهت إلى أدنى مسالح المسلمين، نادت بالأمان أو لم تناد فهي آمنة ؛ لأن الظاهر شاهد لها ، فإنها جاءت مجيء المستأمنات . ولو جاءت وحدها بهذه الصفة كانت آمنة ، فكذلك إذا صحبها مسلم في الطريق ، لانه بمجرد هذه الصحبة لا تثبت البد عليها للمسلم فهي في يد نفسها ، فالذي يسبق إلى فهم كل أحد

الصفة كانت آمنة فكذلك إذا صحبها مسلم في الطريق، وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها قد ربطها فنادت بالأمان أو لم تناد فهي فيء ، ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى دار الإسلام فهذا والأول سواء، إلا في خصلة واحدة وهوأنه يختص بها هنا إذا جاء به قاهراً لها، فإن قالت: تزوجته وخرجت معه ، وقال هو: كذبت بل قهرتها وأخرجتها، أو هي أمة اشتريتها ، ووهبت لي ، لم يصدق على شيء من ذلك إذا جاءت معه مخلاة ، وكذلك إذا جاء معه برقيق فقالوا : نحن أحرار ، فقال هو : بل هم عبيدي ، وقد جاءوا معه غير مقهورين ولا مربوطين فالقول قولهم سواء نادوا بالأمان حين انتهوا إلى مسالح المسلمين أو لم ينادوا، فإن أقام عليهم بيئة من المسلمين ، أو من أهل الذمة أو من المستأمنين عدول أنه كان أسرهم بيئة من المسلمين ، أو من أهل الذمة أو من المستأمنين عدول أنه كان أسرهم

أنها طاوعته في المجيء مســتأمنة ، وقد بينا أنه فيما لا يمكن الوقوف على حقيــقته يعتبر الظاهر وغالب الرأي . وإن كان الرجل جاء بها وهو قاهر لها قد ربطها فنادت بالأمان أو لم تناد فهي فيء ؛ لأن الظاهر أنه هو الذي أسسرها وأخرجها ،وقد كسانت يده بطريق القهر ثابتة عليها ، وذلك سبب لاستحقاقه نفسها ، فإنها حربية لا أمان لها ، إلا أنه حين أحرزها بمنعة الجيش ، فالجيش شركاؤه فيها ، لأن الإحراز بالدار حصل بهم جميعًا. ولو لم يخرجها إلى عسكر المسلمين ولكن أخرجها إلى دار الإسلام فهذا والأول سواء ، إلا في خصلة واحدة وهوأنه يختص بها هنا إذا جماء به قاهراً لهما ؛ لأنه تفرد بإحرازها بدار الإسلام ، ولاخمس فيها ؛ لأنه ما أصابها على وجه إعلاء كلمة الله ـ تعمالي \_ فهمو بمنزلة ما أخمذه المتلصص، وأحرزه بدار الإسملام. فإن قمالت: تزوجمته وخرجت معه ،وقال هو : كذبت بل قهرتها وأخرجتها، أو هي أمة اشتريتها ، ووهبت لي، لم يصدق على شيء من ذلك إذا جاءت معه مخلاة ؛ لأنها في يد نفسها ، فإقرارها بأنه تزوجها، غير مسقط حكم يدها في نفسها فكانت مستأمنة ، إلا أن يأتي بها مقهورة ، 🗽 يعرف قهـره إياها في دار الحرب ، فحينئذ يسكون القول قوله ؛ لأن باعتبــار ما ظهر من القهر في موضعه سقط حكم يدها في نفسها . وكذلك إذا جاء معه برقيق فقالوا : نحن أحرار ، فقال هو : بل هم عبيدي ، وقلد جاءوا معه غير مقهورين ولا مربوطين فالقول قولهم سواء نادوا بالأمان حين انتهوا إلى مسالح المسلمين أو لم ينادوا ؛ لأنهم لو جاءوا وحدهم بهذه الصفة كانوا آمنين . فكذلك إذا جاءوا معه . فإن أقام عليهم بينة من المسلمين ، أو من أهل الذمة أو من المستأمنين عدول ، أنه كان أسترهم وقهرهم ، قبلت

وقهرهم، قبلت البينة وكانوا عبيداً له، ولو أقروا أنه قهرهم في دار الحرب أو علمنا ذلك معاينة كانوا عبيداً له، وفي زعم الخصوم أنهم من أهل الحرب مستأمنون، وشهادة الحربي المستأمن على المستأمن مقبولة ، فلهذا قبلت شهادة الكل، وإن كان انتهى إلى أدنى مسالح المسلمين وليس بقاهر لهم ولا يعلم أنهم في يده ، فنادوا بالأمان حيث ينادون به ، أو لم ينادوا ، فهم آمنون لا سبيل عليهم ، كما لو جاءوا وليس معهم مسلم ، وإن لم ينادوا بالأمان ، وكانوا رجالاً ، ولم يظهر منهم أمر يدل على أنهم جاءوا مستأمنين ولا يعلم أنه قاهر لهم أيضاً ، فهو بمنزلة حربي خرج إلى دارنا بغير أمان ، وقد بينا الحكم في ذلك ، ولو كان هذا المسلم خرج ومعه امرأة ولم يستأمن لها ، فأراد المسلمون أخذها لتكون فينًا، فقال: هذه امرأتي، وصدقته بذلك، فهي امرأته، لتصادقهما على النكاح في حال لم يتقرر لأحد فيها حق، وإذا ثبت النكاح كانت حرة ذمية، ثم هي مستأمنة تحت مسلم، فتصير ذمية بمنزلة المستأمنة في دارنا لو تزوجت مسلماً أو ذمياً، وكذلك لو خرج بسبي فقال: هؤلاء عبدي

البينة وكانوا عبيدًا له ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصّم . ولو أقروا أنه قهرهم في دار الحرب ، أو علمنا ذلك معاينة كانوا عبيداً له ، وفي زعم الخصوم أنهم من أهل الحرب مستأمنون ، وشهادة الحربي المستأمن على المستأمن مقبولة ، فلهذا قبلت شهادة الكل ، وإن كان انتهى إلى أدنى مسالح المسلمين وليس بقاهر لهم ولا يعلم أنهم في يده ، فنادوا بالأمان حيث ينادون به ، أو لسم ينادوا ، فهم آمنون لا سبيل عليهم ، كسما لو جاءوا وليس معهم مسلم ، وإن لم ينادوا بالأمان ، وكانوا رجالاً ، ولم يظهر منهم أمر يدل على أنهم جاءوا مستأمنين ولا يعلم أنه قاهر لهم أيضاً ، فهو بمنزلة حربي خرج إلى دارنا بغير أمان ، وقد بينا الحكم في ذلك ، والحاصل أنه لما لم يكن له يد عليهم حسًا فهم في يد انفسهم حقيقة وحكمًا، كان خروجهم دونه في الحكم سواء، ولو كان هذا المسلم خرج ومعمه امرأة ولم يستأمن لها ، فأراد المسلمون أخذها لتكون فيئًا ، فقال : هذه امرأتي ، وصدقته بذلك ، فهي امرأته ، لتصادقهما على النكاح في حال لم يتقرر لأحد فيها حق ، وإذا ثبت النكاح كانت حرة ذمية ؛ لأنه حين خرج بها بناء على النكاح الذي بينهما فقد أمنها ، وأمان الواحــد من المسلمين بعدما خرج من قهــرأهل الحرب كأمان جمــاعتهم ثم هي مستأمنة تحت مسلم ، فتصير ذمية بمنزلة المستأمنة في دارنا لو تزوجت مسلمًا أو ذميًا ، وهَذَا لأن المرأة في المقام تابعـة لزوجها والزوج من أهل دارنا فتصــير هي من أهل دارنا تبعًا له ، وكذلك لو خرج بسبى فقال : هؤلاء عبيدي وإسائى وصدقوه بذلك ؛ لأنهم

وإمائي وصدقوه بذلك، وإن كذبوه كانوا فينًا، لأنهم من أهل الحرب دخلوا في دارنا بغير أمان، وإن قالوا: نحن عبيد وإماء لأهل الحرب خرجنا نريد الأمان ولسنا لهذا الرجل، فإن كان قاهرًا لهم حين أخرجهم فهم له، فهذا كانوا نادوا بالأمان حين دنوا من أدنى المسالح فهم آمنون، ولو جاءوا بهذه الصفة وحدهم كانوا آمنين، على ما بينا أن المستأمنين لا يقدرون على طلب الأمان إلا بهذه الصفة فكذلك إذا جاءوا معه، وكذلك إن كان المسلمون يرونهم من على موضع بعيد لا يسمعون فيه النداء بالأمان، فوقع في قلب المسلمين، أنهم يريدون الأمان، فطما بلغوا إلى الموضع الذي يسمع فيه النداء بالأمان نادوا أولم ينادوا فهم آمنون، فإن زعموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم عبيد كما ذكروا، وإن قالوا: جئنا مراغمين لموالينا نريد الذمة أو نريد الإسلام فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم، ولو جاءوا مستأمنين وأقاموا البينة من المسلمين

تصادقوا على ذلك قبل أن يشبت الحق فيهم للمسلمين ومعنى الحاجـة والضرورة يتحقق هاهنا، فالمستأمن في دارهم أو الذي أسلم يخسرج عسبيسده وزوجسته، ولا يمكنه أن يستصحب شاهدين مع نفسه أنهم له، فلابد من بناء الحكم على قولهم إذا تصادقوا عليه، وإن كذبوه كانوا فيئًا ، لأنهم من أهل الحرب دخلوا في دارنا بغير أمان ، وإن قالوا: نحن عبيد وإماء لأهل الحرب خرجـنا نريد الأمان ولسنا لهذا الرجل ، فإن كان قاهرًا لهم حين أخرجهم فهم له؛ لأنهم أقروا بالرق عـلى أنفسهم وذلك يسـقط اعتـبار يدهم في أنفسهم وقد ظهر سبب استحقاقه لهم وهو القهر في موضعه وإن لم يعلم أنهم في يده. فإذا كانوا نادوا بالأمان حين دنوا من أدني المسالح فهم آمنون ؛ لأنه لم يثبت له سبب الاستسحقاق منهم ، وهو اليسد القاهرة عليهم وقد نادواً بسالامان في موضعــه ، فالظاهر أنهم صادقون جاءوا مستأمنين ولو جاءوا بهها الصفة وحدهم كانوا آمنين ، على ما بينا زن المستأمنين لا يقدرون على طلب الأمان إلا بهذه الصفة فكذلك إذا جاءوا معه ، وكذلك إن كان المسلمون يرونهم من على مسوضع بعيد لا يسمعون فيه النداء بالأمان ، فوقع في قلب المسلمين، أنهم يريدون الأمان ، فسلما بلغوا إلى الموضع السذي يسمع فسيه النداء بالأمان نادوا أولم ينادوا فهم آمنون؛ لأنهم جاءوا منقادين وذلك دليل على أنهم طالبون للأمان والدليل في مـ ثل هذا كالصريح ، فإن زحموا أنهم عبيد لأهل الحرب فهم عبيد كما ذكروا ، يمكنون من الرجال إلى مواليهم كما هو حكم الأمان ، وإن قالوا : جننا مراغسمين لموالينا نريد الذمة أو نريد الإسلام فهم أحرار لا سبيل لمواليهم عليهم ، ولو

على ذلك فكذلك، ومن ملك نفسه عتق، ولا ولاء عليه لأحد لأنه عتق بملك نفسه، والأصل فيه ما روي أن النبي على قال يوم الطائف: « أيما عبد خرج إلينا مسلمًا فهو حر»، فخرج إليه سبعة أعبد فأعتقهم، وكانوا يسمون عتقاء الله، وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلي دار الإسلام للتجارة، فالقول قول الموالي، فيستحلف الإمام الموالي بالله إن طلب العبيد ذلك، ثم إذا حلفوا أنهم عبيد لهم، وإن كانوا أسلموا أجبروا على بيعهم، والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالذمي، فأما من صار منهم ذمة، فإن مولاه يترك

جاءوا مستأمنين وأقاموا البينة من المسلمين على ذلك فكذلك ؛ لأنهم أحرزوا أنفسهم بدارنا على مواليهم ، ولو قهروا مواليهم ، فأحرزوهم بدارنا ملكوهم ، فكذلك إذا أحرزوا أنفسهم بملكون رقابهم . ومن ملك نفسه هنق ، ولا ولاء عليه لأحد لأنه عنق بملك نفسه ، والأصل فيه ما روى أن النبي ﷺ قبال يوم الطائف : ﴿ أَيُمَا صَبَّدُ خُرْجُ إِلَيْنَا مسلمًا فهو حر » (١) ، فخرج إليه سبعة أعبد فأعتقهم ، وكانوا يسمون عتقاء الله ثم لا فرق بين أن يخرجوا مسلمين أو ذمة؛ لأن الذمي من أهل دارنا كالمسلم، فيتم فيهم إحراز أنفسهم بالطريقين. وإن قدم مواليهم فزعموا أنهم أذنوا لهم في الخروج إلى دار الإسلام للتجارة، فالقول قول الموالى ؛ لأنهم تصادقوا على أنهم كانوا مملوكين لهم ، ثم ادَّعــوا سبب زوال ملك الموالي عــنهم ، وهو المراغمــة ، فــلا يصدقــون على ذلك إلا بحجة ، بمنزلة العبد يدعي أن مولاه أعتقه ، وهذا لأن الموالي يتمسكون بما هي الأصل، والأصل أن العبد غيير مراغم ، والقول قول من يتسمسك بالأصل مع يمينه . فيستحلف الإمام الموالي بالله إن طلب العبيد ذلك ، ثم إذا حلقوا أنهم عبيد لهم ، وإن كانوا أسلموا أجبروا على بيعهم ؛ لأن العبد المسلم كما لا يترك في يد الذمي لا يترك في يد الحربي ليرجع به إلى دار الحرب ، وفي الإجبار على البيع هاهنا ، مراعاة حق العبد من حيث إزالة ذل الكافر عنه ، والمستأمن يؤخذ بمثال هذا كالـذمي ، فأما من صار منهم ذمة ، فإن مولاه يترك يذهب به حيث شاء؛ لأن المملوك تبع لمولاه ، فلا يصلح منه قبول الذمة مقصودًا ، الا ترى أن الحربي المستأمن في دارنا إذا كان معه عبد أدخله مع نفسه ، فطلب العبد أن يكون ذمة لنا لا نجيبه إلى ذلك ، فإن كان الإسام أخذ منه الحراج قبل رده على مولاه لأنه كسب عبده ، ولا باس بأن يأخذ منه الخراج قبل أن يأتى مولاه لأنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۱ / ۳۹۸ ) ح [ ۱۲۱۱۸ ] ، وفيه إبراهيم بن عـــثمان أبو شيبة وهو متروك، انظر مجمع الزوائد ( ٤/ ۲٤٨ ) باب : فيمن فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر .

يذهب به حيث شاء، وهذا كله إذا علم أنه كان عبدًا له، بحجة سوئ إقراره وإن لم يعلم ذلك ، إلا بإقرار العبد ، فإن كان حين نادئ بالأمان أو رآه المسلمون أخبر أنه عبد جاء غير مراغم لمولاه صدق أيضًا، ودفع إلى مولاه، ولو لم يكن أقر أنه عبد حتى صار ذمة وأخذ منه الخراج ثم جاء مستأمن فادّعى أنه عبده بعثه إلى دار الإسلام للتجارة بأمان، وصدقه بذلك الذمي، فإن الإمام لا يصدقه على ما قبض من الخراج ليرده ، ولا على رقبته ليعيده إلى دار الحرب، ولكنه يجعله عبدًا له بإقراره على نفسه . فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادّعى من الرق، فإنه يدعه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج، وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم، ولم يقض عليه بالرق إذا كان هو منكرًا لذلك، وإن شهد لم يقبل شهادتهم، ولم يقض عليه بالرق إذا كان هو منكرًا لذلك، وإن شهد

يبنى الحكم على الظاهر، وهو في الظاهر مصدق فيما يقول ما لم يأت من يكذبه، وهذا كله إذا علم أنه كان عبداً له ، بحجة سوى إقراره وإن لم يعلم ذلك ، إلا بإقرار العبد ، فإن كان حين نادئ بالأمان أو رآه المسلمون أخبر أنه عبد جاء غير مراغم لمولاه صدق أيضًا ، ودفع إلى مولاه؛ لأنه أقر بذلك قبل أن يصير من أهل دارنا، وقبل أن يتعلق حق المسلمين به ، فلا تتمكن التهمة في إقراره . ولو لم يكن أقر أنه عبد حتى صار ذمة وأخذ منه الخراج ثم جاء مستأمن فادّعى أنه عبده بعثه إلى دار الإسلام للتجارة بأمان ، وصدقه بذلك الذمي، فإن الإمام لا يصدقه على ما قبض من الخراج ليرده ،ولا على رقبته ليعيده إلى دار الحرب، ولكنه يجعله عبدًا له بإقراره على نفسه؛ لأن الإقرار خبر محتمل بين الصدق والكذب ، فلا يكون حجة فيما يتمكن فيه التهمة ، فيكون حجة على المقر فيما لا تهمة فيه ، وفي صيرورته ملكًا للمقر له لا تهمة فيه ، فأما في رده إلى دار الحرب ، فتتمكن التهمة لأنه صار من أهل دارنا ممنوعًا من الرجوع إلى دار الحرب ، فلعله واضع هذا الرجل حين لم يعجبه المقام في دارنا حستى يقر له بالرق فيرده إلى دار الحرب وليس من ضرورة صيرورته عبدًا له أن يتمكن من رده إلى دار الحبرب كما لو اشترئ عبدًا ذميًا في دارنا أو أسلم عبده فيجبر على بيعه، ولا يمكن من أن يرده إلى دار الحرب ولا إشكال أن ما قبض منه من الخراج قد صار حقًا للمقاتلة فلا يصدق هو في إيجاب رد ذلك على الحربي . فإن أقام الحربي بينة من المسلمين على ما ادّعى من الرق ، فإنه يدعه ليرده إلى دار الحرب ويرد عليه ما أخذه من الخراج ؛ لأنه أثبت حقه بما هو حجة على المسلمين . وإن شهد على ذلك قوم من أهل الحرب مستأمنون لم يقبل شهادتهم ، ولم يقض عليه بالرق إذا كان هو منكراً لذلك ؛ لانه ذمي وشهادة الحسربي لا تكون حجة على الذمي .

عليه قوم من أهل الذمة جعله عبداً له، ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب، ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا شهود مسلمون فإذا قضي بشهادتهم جعله عبداً له وأجبره على بيعه ، قال : فإذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فآمنوه فخرج معه بامرأة وبأطفال صغار فقال: هذه امرأتي، وهؤلاء ولدي ولم يكن ذكرهم في الأمان فالقياس في هذا أنهم في غيره، ولكن هذا قبيح، فيجعلون جميعاً آمنين بأمانه استحسانًا، وكذلك لو جاء معه بسبي كثير فقال هؤلاء رقيقي وصدقوه، أو كانو صغاراً لا يعبرون عن أنفسهم أو كان معه دواب عليها متاع ومعها قوم يسوقونها فقال: هولاء غلماني فصدقوه في ذلك كان مصدقاً مع يمينه، إلا أن الإمام يستحلفه لتنفي تهمة

وإن شهد عليه قوم من أهل الذمة جعله عبدًا له؛ لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم عليه، وشهادة أهل الذمة حجة على الذمي. ولم تقبل شهادتهم في رد الخراج عليه ولا في رده إلى دار الحرب؛ لأن في هذا الحكم الشهادة تقوم على المسلمين وشهادة أهل الذمة ليست بحجة على المسلمين ، وليس من ضرورة ثبوت أحد الحكمين ثبوت الحكم الآخر ولو كان أسلم لم يقبل عليه إلا شهود مسلمون فإذا قضى بشهادتهم جعله عبداً له وأجبره على بيعه ، كما لو أقر العبد بذلك . قال : فإذا استأمن الحربي إلى أهل الإسلام فآمنوه فخرج معه بامرأة وبأطفال صغار فقال: هذه امرأتي ، وهؤلاء ولدي ولم يكن ذكرهم في الأمان فالقياس في هذا أنهم فيء غيره (١٠)؛ لأنه طلب الأمان لنفسه دون غيره ، وحكم الأمان لا يتعدى إلَى من كـان منفصلاً عنه ، ولأنه لم يوجد منه استثـمان لهؤلاء إشارة ولا دلالة ولكن هذا قبيح ،فيجعلون جميعًا آمنين بأمانه استحسانًا (٢)؛ لانه إنما يستأمن إلينا فرارًا منهم لمعمني هو أعلم به، أو ليمقيم في دارنا زمانًا ويتسجر بما يتم له، هذا المقتصود إذا خبرج بزوجته وأولاده الصغبار، فإن قبلت: المرء مع عيباله، فهلذا دليل استثمانه لهم، ثم هم تبع له من حيث إنه يعولهم وينفق عليهم، والتبع يصير مذكورًا بذكر الأصل، إلا إذا كان هناك عرف يمنع منه، والعرف هنا مسؤيد لهذا المعنى، ألا ترى أن الذمي في دارنا يؤدي الجنزية، ولا جنزية على أتباعم وذراريه من النساء وأولاده الصغار؟ وكذلك لو جاء معه بسبي كثير فـقال هؤلاء رقيقي وصدقوه ، أو كانو صغارًا لا يعبرون عن أنفسهم (٢٦) أو كان معلم دواب عليها متاع ومعلما قوم يسوقونها فقال: هولاء غلماني فصدقوه في ذلك كان مصدقًا مع يمينه، لا بينا أن الظاهر شاهد له، فإنه

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

الكذب بيمينه، ومن كذبه من الرقاب، الذين معه كان فيتًا وجميع ما معه، وإن قال: ليست الدواب دوابي، ولا الذين يسوقونها بغلماني، ولكن المتاع متاعي، استأجرتهم، ليحمل ذلك معى فصدقوه، فالقياس أنهم فيء ودوابهم، وفي الاستحسان هم آمنون مع دوابهم، وإن كان معه رجال فقال: هؤلاء أولادي فهم فيء، وإن كانوا صغارًا يعبرون عن أنفسهم فقال: هم ولدي وصدقوه فهم آمنون، وإن كذبوه فهم فيء للمسلمين، وإن كان معه صغار لا يعبرون عن أنفسهم فقال: سرقتهم من دار الحرب وأخرجتهم، أو هم أيتام يعبرون عن أنفسهم فقال: سرقتهم من دار الحرب وأخرجتهم، أو هم أيتام

يستصحب ماله سواء جاء للتجارة أو على قصد الفرار منهم ، ولو جاء وحده لا شيء معــه هلك جوعًا في دارنا وإنما طلب الأمان لنفـسه ، حتى يتــمكن من القرار في دارنا رمانًا ، فدخل ماله في ذلك تبعًا ، إلا أن الإمام يستحلفه لتنتفي تهمة الكذب بيمينه ، ومن كذبه من الرقاب، الذين معـ كان فيثًا (١) وجميع ما معه ؛ لأن الرق لم يشبت في حقه إذا كلبه، والتبعية في الأمان تبتني على ذلك فكأن هذا حراً حربيًا في دارنا لا أمان له، فيكون فيئًا مع ما معه. وإن قال: ليست الدواب دوابي ، ولا الذين يسوقونها بغلماني ، ولكن المتاع متاعي، استأجرتهم ، ليحمل ذلك معي فصدقوه، فالـقياس أنهم فيء ودوابهم؛ لأنه لم يستأمن لهم ولا استأمنوا لأنفسهم إشارة ولا دلالة. وفي الاستحسان هم آمنون مع دوابهم؛ لأن المستأمن لا يمكنه أن يأتي بالأمتعة إلى دارنا على ظهره ليتجر فيها ، ولكن من عادة التجار الكراء في مثل هذا وثبوت الأمان لهم من جملة حوائجه، ومما يتم به مقصوده فيتعدى حكم الأمان إليسهم بهذا الطريق ، كما يتعــدى إلى روجته وولده ويصير كأنه استأمن لهم ، وإن كان معه رجال فقال : هؤلاء أولادي فهم فيء (٢)؛ لإنهم أصول قمد خرجوا بالبلوغ من أن يكونوا تبعًا لمه من حكم الأمان كما أنهم في حكم الذمة والإسلام لا يتبعونه، وكان ينبغي لهم أن يستأمنوا لأنفسهم، فإذا لم يفعلوا كانوا فينًا ، وإن كمانوا صغاراً يعبرون عن أنفسهم فقال: هم ولدي وصدقوه فهم آمنون (٢٠)؛ لأنهم أتباعه ما لم يبلغوا، ألا ترى أنهم يتبعونه في الذمة والإسلام وإن كانوا يعبرون عن أنفسهم، فكذلك في الأمان ، وإن كدابوه فهم فيء للمسلمين (٤) ؛ لأن نسبهم لا يثبت منه عند تكذيبهم إذا كانوا يعبسرون عن أنفسهم ، وقد رعموا أنهم صاروا فيئًا حين دخلوا بغير أمان ، وقول من يعبر عن نفسه في هذا مقبول ، وإن كان صغيرًا كمجهول الحال ، إذا أقر على نفسه بالرق لإنسان وصدقه المقر له وإن كان معه صغار لا يعبُّرون عن أنفسهم فقال: سرقتهم من دار الحرب وأخرجتهم، أو هم أيتام كانوا في عيالي

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

انظر الفتاوئ الهندية ( ۲/ ۲۰۰ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوئ الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

كانوا في عيالي فأخرجتهم معي، فهم له لا سبيل عليهم، ولو خرج بنساء قد بلغن فقال: هؤلاء بناتي، وصدقنه، فهن فيء في القياس، وفي الاستحسان هن آمنات، وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن آمنات، تبعًا له، بخلاف الآباء والأجداد، فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلاعبده، وأجيره استحسانًا، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه، إما للتجارة فيهم، أو لنقل أمتعة التجارة بهم وكل من كان آمنًا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادّعى ذلك وصدقه الآخر، فهو آمن، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه، وإن كذبه ثم صدقه كان فيئًا، وإن صدقه ثم

فأخرجتهم معي ، فهم له لا سبيل عليه ؛ لأن يده عليهم مستقرة إذا كانوا لا يعبرون عن أنفسهم فيجب قبول قوله فيهم ، وقد زعم أنه استولى عليهم في دار الحرب بطريق السرقة ، فهم مماليكه وأتباع له، أو أنهم في عياله أتباعه بسبب إنفاقه عليهم ، وما كانوا يجيئون إلى دارنا إلا معه، فهم بمنزلة أهله. ولو خرج بنساء قد بلغن فقال: هؤلاء بناتي، وصدقته، فهن فيء في القياس(١)؛ لأن معنى التبعية يزول ببلوغهن حتى لا يصرن مسلمات بإسلامه، فهن بمنزلة الذكور البالغين من أولاده. وفي الاستحسان هن آمنات(١)؛ لأنهن في عياله ونفقته، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج وبنى هذا الحكم على الظاهر، فالنساء لا يســتأمن لانفسهن عادة، ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجــهن، بخلاف الذكور من الأولاد ، لأن الذكور بعــد الإدراك مقاتلة فــلا يحصل الأمــان لهم إلا بالاستئــمان مقـصودًا والنساء آمنات عن القـتل ، وإنما حاجـتهن إلى الأمـان لدفع الاستـرقاق عن انفسهن ، ويمكن إثبات ذلك لهن بالاتباع لأبائهن في حكم الأمان . وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن آمنات ، تبعًا له ، بخلاف الآباء والأجداد، فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلاعبده، وأجيره استحسانًا، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه، إما للتجارة فيهم، أو لنقل أمتعة التجارة بهم (٦) وكل من كان آمنًا بأمانه نعلم أنه كسما قال إذا ادّعي ذلك وصدقه الآخر، فهو آمن، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه ، وإن كذبه ثم صدقه كان فيتًا (١) ؛ لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه، فتـصديقه بعد ذلك إبطال لحق المسلمين، وهو مناقض في ذلك وإن صدقه ثم كذب كان فيتًا أيضًا (٥)؛ لإقراره على نفس بثبوت حق الاسترقاق فيه ،

<sup>(</sup>٢) انظر الفتاري الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٥) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

كذبه كان فيئًا أيضًا، إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبِّرون عن أنفسهم، ولو أن المسلمين حاصروا حصنًا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم، فأعطوه ذلك، فخرج ومعه امرأته وولده الصغار ورقيقه وماله فذلك كله فيء غيره.

وذلك مقبول منه . إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبِّرون عن أنفسهم (١١) ، أما رقيقه فلأن ملكه تقرر فيهم بالتصديق، فلا يبقى لهم قول في إبسطال ملكه. وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه، ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار بالرق على أنفسهم، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالــرق على نفسه، وهو صغير يعبُّر عن نفسه ، فإنه لا يقبل قوله . أما ابنته وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيتًا لإقرارها بالرق على نفسها ، فإن قيل : فقد ثبت نسب الابنة منه حين صدقته ، قلنا : نعم ، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرزِّ على نفسها ، والبالغة مقبولة القول فيـما يضرها ، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه، فإنه مقبـول القول فيما ينفعـه لا فيما يضره ، ولا يمكن إثبات الرق بإقـرار بعدما ظهرت حريته بتصديقه ، فإن قيل : أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال ، فأقر بأنه عبده كان عبدًا له ؟ قلنا : نعم ، ولكن لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل ، إلا أن من يعبر عن نفسه ، لم تكن يد الغير مستقرة عليه ، فإذا ادّعي أنه حر وجب الأخذ بقوله ، وحين قال : أنا عـبد له ، فقد تقررت يد ذي اليد عليــه ، فيثبت الرق بدعوىٰ ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبُّر عن نفسه ، فأما أن يثبت الرق بإقراره ، فـلا ؛ لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النـفع والضر لا يصح فكيف يصح إقراره بما يضره . ولو أن المسلمين حاصروا حصنًا فطلب إليهم رجل الأمان على أن ينزل إليهم ، فأعطوه ذلك ، فيخرج ومعه امرأته ووليده الصغار ورقيقيه وماله فذلك كله فيء غيره ؛ لأن هذا قد صار مقهورًا خائفًا على نفسه ، وإنما يطلب الأمان ليـنجو بنفسه ، وفي تحصيل هذا المقصود لا حاجة إلى اتباع شيء من هؤلاء معه بخلاف الأول فإنه كان في داره غيـر خائف ، وإنما استـأمن إلى دارنا ليسكن فـيها ، ويتـجر ، ولا يتم له هذا المقصود إلا باستصحاب هؤلاء .

والثاني: أن حق المسلمين قد ثبت في جميع ما في الحصن هنا ، فإن المحصور كالمأخوذ ، فلهذا يتوقف حكم تصرفاته فالحاجة إلى إبطال حق المسلمين عنهم بعدما ثبت، وذلك بالنص يكون لا بدلالة الحال ، فأما الذي استأمن إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن استصحبهم معه، وإنما حاجنهم إلى منع ثبوت حق الاسترقاق فيهم ودلالة

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ٢٠٠ ).

ثم أوضح الفرق بين المحصور وبين الذي جاء مستأمنًا إلى دارنا فقال: ألا ترئ أن المحصور لو نادئ بالأمان وانحط إلى المسلمين من غير أن يؤمنوه كان فيئًا، والذي جاء إلى أدنى مسالح المسلمين إذا نادئ بالأمان ولم يقل المسلمون له شيئًا كان آمنًا، ولوأن المسلمين أمنوا رجلاً في الحصن ولم يذكر خروجه إليهم لأمر ينتفع به المسلمون من دلالة أو غيرها فهو آمن على نفسه وماله وأولاده الصغار، ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى أهل الحرب أن من استأمن منكم إلى دارنا أو إلى عسكرنا في تجارة فهو آمن وحده دون ما يأتي به فعلموا بذلك ، فمن جاء منهم بعد ذلك بسبي لم يبينه للمسلمين فهو فيء كله لا يسلم له إلا ما يسلم للمحصور الذي يخرج استحسانًا ، ولو خرج

الحال يكفي لذلك ، ولكن هذا المحصور إن خرج إلـينا بسلاح كما يلبس الناس ، راكبًا على دابة ، ومعه نقد بقدر نفقته في حقويه ، فذلك سالم له استحسانًا لأنه لا يمكنه أن يخرج عـريانًا ، ولو فعل ذلك أنكرنا مـا عليه ، ويحـتاج إلى لبس الســلاح أيضًا ليرى أصحابه أنه يخرج إلى القتال ، أو يدفع شــرهم عن نفسه إن رموه بعدما خرج ، وربما لا يمكنه أن يمشي فيحتاج إلى أن يخرج راكبًا على دابته ، ويحتاج إلى نفقته أيضًا لأنه يعلم أنه لا يعطي شيئًا في عسكر المسلمين ، فإنه يكفيـه منهم أن ينجو رأسًا برأس ، ولو لم يستصحب نفقته مات جوعًا ، فلا يحصل مقصوده ، فباعتبار هذا المعنى يصير هذا القدر مستثنى من جملة ما يستصحبه مع نفسه ، فيسلم له ، كما أن الطعمام والكسوة مما يشتريه كل واحد من المتفاوضين يصير مستـثني عن مقتضي الشركة لعلمنا بوقوع الحاجة إليه استحسانًا . ثم أوضع الفرق بين المحصور وبين الذي جاء مستأمنًا إلى دارنا فقال : ألا ترى أن المحصور لو نادى بالأمان وانحط إلى المسلمين من غير أن يؤمنوه كان فيئًا ، والذي جاء إلى أدنى مسالح المسلمين إذا نادئ بالأمان ولم يقل المسلمون له شيئًا كان آمنًا فبهذا تبيَّن أن الدلالة هاهنا تكفي وفي المحصور لا. ولوأن المسلمين أمنوا رجلًا في الحصن ولم يذكر خروجه إليهم لأمر ينتفع به المسلمون من دلالة أو غيرها فهو آمن علي نفسه وماله وأولاده الصغار؛ لأنهم أمنوه ليسكن في موضعه، وإنما يتأتى له السكنى بهذه الأشياء فيتبعونه في الأمان بخلاف النازل من الحصن فإنه استأمن لينجو بنفسه . ولو تقدمت مسالح المسلمين إلى أهل الحرب أن من استأمن منكم إلى دارنا أو إلى عسكرنا في تجارة فهو آمن وحده دون ما يأتي به فعلموا بذلك ، فمن جاء منهم بعد ذلك بسبي لم يبينه للمسلمين فهو فيء كله لا يسلم له إلا ما يسلم للمحصور الذي يخرج استحسانًا ؟ لأنهم قد نبذوا إليهم الأمان فيما يأتون به ، وإذا كان النبذ بعد الأمان يرفع حكم الأمان

مسلم من دار الحرب ومعه حربي ينادي بالأمان، ومعهما مال، فهو في أيديهما أو على دابة ممسكان لها ، فقال المسلم: هذا عبدي والمال والدابة لي، وقال المستأمن : كذب ، بل جئت مستأمنًا، والمال مالي، فإن كان الحربي مقهورًا برباط أو غيره فالقول قول المسلم، وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن، وإن كان أحدهما راكبًا عليها والآخر ممسكًا بلجامها، فاليد للراكب دون المسك باللجام أيهما كان، وكذلك إن كان ثوبًا وأحدهما لابسه والآخر ممسك به فالثوب للابس دون المسك به ، وكذلك اليد للراكب دون السائق والقائد للدابة فإذا كان الملك في يد أحدهما، فالقول فيه قوله دون صاحبه، وإن كان أحدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقائد، فإن كانا خرجا إلى معسكرنا في دار الحرب فقال المستأمن: هو مالي، وقال المسلم: هو مالي وهبه لي أهل في دار الحرب فقال المستأمن: هو مالي، وقال المسلم: هو مالي وهبه لي أهل الحرب أو اغتصبته منهم، وقد كان المسلم أسيرًا فيهم، فإن المال في أيديه ما

فاقترانه يمنع ثبوت حكمه ، ولانا إنما كنا نــثبت الأمان له ، فيما يأتي به بطريق الدلالة ، ولا دلالة مع التصريح بخلاف ، ألا ترئ أنهم لو أعلموهم أنه لا أمان لمن جاء منهم بطلب الأمان ثم جاءوا بعد ذلك لم يأمنوا ، إلا أن يعطيهم المسلمون الأمان ، فعرفنا بأن حالهم بعد هذا النبذ كحال المحصور . ولو خرج مسلم من دار الحسرب ومعه حربي ينادي بالأمان ، ومعهما مال ، فهو في أيديهما أو على دابة تمسكان لها ، فقال المسلم : هذا عبدي والمال والدابة لي، وقال المستأمن: كذب ،بل جئت مستأمنًا ، والمال مالي ، فإن كان الحربي مقهورًا برباط أو غيره فالقول قول المسلم؛ لأنه صار عبدًا له حين جاء به مقهورًا، وليس لعبد يد معارضة ليد مولاه في المال. وإن كان غير مقهور فهو حر مستأمن ؛ لكون الظاهر شاهدًا له، ثم يد كل واحد منهما في المال مـعارضة ليد صاحبه، فيكون المال والدابة بينهما نصفين، وإن كان أحدهما راكبًا عليها والآخر ممسكًا بلجامها، فاليد للراكب دون الممسك باللجام أيهما كان؛ لأن المركوب نفع للراكب، وما على الدابة فهو في يد من في يده الدابة . وكذلك إن كان ثوبًا وأحدهما لابسه والآخر عمسك به فالثوب للابس دون المسك به، فهواحق به، وكذلك اليد للراكب دون السائق والقائد للدابة فإذا كان المال في يد احدهما، فالقول فيه قوله دون صاحبه، وإن كان احدهما يقود الدابة والآخر يسوقها فالدابة والمال للقائد؛ لأنه بمسك بلجام الدابة فهي وما عليها في يده دون السائق. فإن كانا خرجا إلى معسكرنا في دار الحرب فقال المستامن : هو مالي ، وقال المسلم : هومالي وهبه لي أهل الحسرب أو اختصبت منهم ، وقد كان المسلم أسيراً فسيهم ، فإن المال في أيديهما فنصف للمستامن باعتبار يده ، ونصفه فيء لجماعة العسكر ؛ لأن ملا

فنصفه للمستأمن باعتباريده ، ونصفه في على المسكر ، ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من المسلمين ، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو من المستأمنين علي ما ادّعى ، قضي له على المستأمن بجميع المال ، وذلك يكون كله فينًا لجماعة العسكر وهوفيهم ، وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين ، فالمال سالم له ، وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمن ، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه ، وإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك ، وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادّعى أحدهما على صاحبه دينًا أو وديعة ، فإن كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع

النصف في يد الأسير وقد أحـرزه بمنعة الجيش فهو فيمـا يدعى من الهبة يريد إبطال حق جيش المسلمين في المشاركة معه. ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من المسلمين ، فإن أقام بينة من أهل الذمة أو من المستأمنين على ما ادّعي ، قـضي له على المستأمن بجـميع المال؛ لأنَّ ما أقـام من البينة حجة على المسـتأمن. وذلك يكون كله فيـئًا لجماعـة العسكر وهو فيهم؛ لأن ما أقام من البينة ليس بحجة في إبطال حق المسلمين فلا يثبت ما ادّعي من الهبة والصدقة في حق المسلمين ، وإن شهد له بذلك قوم من المسلمين ، فالمال سالم له ؛ لأنه أثبت ما ادّعي بما هو حجة على المسلمين فيسجعل كالثابت معاينة . وإن كان المال في يد المستأمنين خاصة وشهد المسلمون أنه كان للأسير تصدق به عليه ، وأنه أودعه هذا المستأمن ، فإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الإسلام رد المال عليه ؛ لأن الثابت بالبينة كالشابت معاينة . أوإن شهدوا أنه أودعه إياه في منعة أهل الحرب لم يقض على المستأمن بشيء من ذلك ؟ لأن هذا سبب كان بينهما بالتراضي في دار الحرب ، فالمستأمن لم يلزم أحكامنا ، وإنما أراد أن يتجر عندنا ثم يرجع إلى داره ، فلا يسمع القاضي الخصومـة عليه فيمـا كان جرئ بينهمـا في دار الحرب ، ألا ترئ أن مسلمًا ومسـتأمنًا لو دخلا دار الإسلام فادّعين أحدهما على صاحبه أنه أدانه دينًا في دار الحسرب أو أودعه وديعة وأقام بينة مسلمين على ذلك لم يقض القاضي بينهما بشيء، إلا أن يسلم المستأمن أو يصير ذميًا ، فحينئذ يسمع خصومة كل واحد منهما على صاحبه ، لأنه صار من أهل دارنا ملتزمًا لأحكامنا وكذلك لو أن مستأمنين في دارنا ادّعي أحدهما على صاحبه دينًا أو وديعة ، فإن كانت المعاملة بينهما في دارنا تسمع الخصومة ؛ لأنه مأمور بالإنصاف والنظر بينهما مدة مقامهما في دارنا ، وإن كانت المعاملة في دار الحرب ، لم تسمع الخصومة في

الخصومة، وإن كانت المعاملة في دار الحرب، لم تسمع الخصومة في ذلك، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادّعي أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئًا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضًا، وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد غصب أحدهما صاحبه شيئًا قائمًا بعينه، ثم أسلم المستأمن، لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك ، ولو خرج المسلم والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول : مالي وفي يدي ، فقامت لأحدهما بينة من المسلمين . قضى القاضي به له ، وإن قال المسلم الذي كان

ذلك ، إلا أن يسلما أو يصيرا ذمة ، وبعد ذلك إن ادّعى أحدهما على صاحبه أنه غصبه شيئًا في دار الحرب لم تسمع هذه الخصومة أيضًا ؛ لأنها دار نهبة فكل من استولى على شيء ثم أسلم عليه أو صار ذميًا كان سالًا له، بخلاف الدين والوديعة ، فإن ذلك كانت معاملة جرت بينهما بالتراضي، فتسمع الخصومة فيهما بعد ما صارا من أهل دارنا. وكذلك المسلم والمستأمن إذا خرجا وقد غصب أحدهما صاحبه شيئًا قائمًا بعينه ، ثم أسلم المستأمن ، لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك ؛ لأن المسلم إن كان هو الغاصب فقد استـولئ على مال المباح والحربي إن كان هو الغاصب فـقد تم إحرازه له ، بخلاف الدين والوديعة ، فإن الاستيلاء والإحراز فيه لا يتحقق فتسمع الخصومة فيه لهذا ، ولو خرج المسلم والمستأمن وفي أيديهما بغل عليه مال كل واحد منهما يقول: مالي وفي يدي، فقامت لأحدهما بينة من المسلمين . قضي القاضي به له ؛ لانه نوّر دعواه بالحجة ، وتبين بهذه المسألة خطأ بعض مشايخنا فيما قال : إن كل واحد من المتداعيين إذا قال ملكي وفي يدي لا يسمع القاضي هذه الخصومة ويقول : إذا كان ملكك في يدك فماذا تطلب مني ؟ فقد نص هنا على قبول البينة من أحدهمــا ، ووجهه أنه محتاج إليها لدفع منازعة الآخـر ، والبينة لهذا المقـصود مقـبولة ، وهو يقول للـقاضي : أطلب منك أن تمنعه من مزاحمتي وتقرره في يدي ، فإن قيل لماذا لم يجعل هذا بمنزلة ما لو كان في يد أحدهما ، فإن هناك لا تسمع الخصومة فيه، وهنا في يد كل واحد منهما نـصفه فينبغي أن لا تسمع الخـصومة بينهـما فيه مـا لم يصر المستـأمن من أهل دارنا ؟ قلنا : في هدا الموضع يدعي كل واحد منهما أنه في يده في دار الإسلام أو في عسكر المسلمين ، فلابد من أن يسمع الخصومـة فيه بينهما بمنزلة ما لو ادّعي أحدهما على صــاحبه أنه أخذه منه في دار الإسلام فإن شهدت الشهود أن الغاصب وثب في منعة أهل الحرب حتى تعلق بالبغل مع صاحبه قبل أن يستأمنا ، فإنه يسمع هذه الخصومة أيضًا ويقضي به لصاحبه ؟ لأنه لم يخرج من يد صاحبه ولم يحرزه غاصبه ما دامت يد صاحبه معارضة ليده ،

أسيرًا في دارهم : هذا البغل وهذا المال كان لهذا المستأمن أخذته منه في دار الحرب، أو بعد ما خرجنا، وقال المستأمن: البغل وما عليه لي وهذا كاذب، والبغل في أيديهما، ففي القياس نصف للمستأمن باعتبار يده، ونصفه فيء لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم ، وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن، ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها ، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه ، فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم ، وإن أخرجه إلى دار الإسلام فهو له خاصة ، وإن قال المستأمن : إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن .

بخلاف مـا إذا أخرجه من يد صاحبه في منعة أهل الحـرب ، لأن هناك قد تم زوال يد صاحبه ، رقد تم الإحراز من الغاصب له ، فلهـذا لا يقضي للمغصوب منه عليه بشيء وإن أسلما . وإن قال المسلم الذي كان أسيراً في دارهم : هذا البغل وهذا المال كان لهذا المستأمن أخذته منه في دار الحرب ، أو بعد ما خرجنا ، وقال المستأمن : البغل وما عليه لي وهذا كاذب ، والبغل في أيديهما ، ففي القياس نصفه للمستأمن باعتبار يده ، ونصفه فيء لأهل العسكر إذا أخرجه إليهم ؛ لأن الأسير بإقراره يريد إبطال حـق أهل العسكر بعدما ثبت حقهم وهو غير مقبول الـقول في حقهم ، وفي الاستحسان يكون ذلك كله للمستأمن؛ لأن حق أهل العسكــر إنما يثبت باعتــبار يد الأسيــر ، ولابد من قبــول قول الأسير في بيان جهة ثبوت يده على هذا المال، وقد ثبت بقوله : إن أصل المال كان للمستامن فما بقيت يده لا تتقرر يد الأسير عليه فلا يكون محررًا له ، فلهذا كان للمستأمن ، سواء خرجا إلى المعسكر أو إلى دار الإسلام، ولو كان ذلك في يد الأسير خاصة والمسألة بحالها ، فإن صدقه المستأمن أنه أخذه منه في دار الحرب فلا سبيل للمستأمن عليه ؛ لأنه قد تم استيلاء المسلم عليه حين انقطع يد المستأمن عنه، فإن أخرجه إلى المعسكر فهو فيء لجماعتهم ، وإن أخرجه إلى دار الإسلام فهو لـ خاصة، بمنزلة ما يخرجه المتلصص ، ولا خمس فيه . وإن قال المستأمن : إنما أخذه مني في منعة المسلمين فالقول قول المستأمن ؛ لأنهما تصادقا أن أصل الملك كان للمستأمن ، وبأمانه صار ملكه مغصوبًا محترمًا ، فالأسـير يدعي سبب تملك ماله عليه ، وهو منكر ، فالقول قوله مع يمينه بالله، ولأن أخذه من المستأمن حادث ، فيحال بحدوثه على أقرب الأوقات وهو ما بعــد حصولهــما في دار الإسلام ، كــمن ادّعن تاريخًا سابقًا في الأخــذ لا يقبل قوله من غير حجة ، والله سبحانه هو الموفق .

#### 9 ٤ ـ باب : ما يكون أمانا وما لا يكون

وإذا حاصر المسلمون حصنًا في دار الحرب، فناداهم رجل من المسلمين فقال: أنتم آمنون، وكان نداؤه إياهم في مسوضع لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان، ولوناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا، بأن كانوا نيامًا أو متشاغلين بالحرب، كان ذلك أمانًا، حتى لا يحل قتالهم إلا بعد النبذ إليهم، قال : ألا ترى أنك لو انتهيت إلي رجل منهم نائمًا على فراشه فناديته بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كلامك،

# ٤٩\_ باب : ما يكون أمانًا وما لا يكون

وإذا حاصر المسلمون حصنًا في دار الحرب ، فناداهم رجل من المسلمين فقال : أنتم آمنون ، وكان نداؤه إياهم في موضع لا يسمعون ذلك فليس هذا بأمان(١) ؛ لأن المقصود من الكلام إسماع المخاطب ، فإذا علم أنهم لا يسمعون كلامــه كان لاغيًا في كلامه لا معطيًا الأمان لهم ، ولو كان هذا أمانًا لكان الواحد من المسلمين في هذه البلدة يؤمن الروم والترك والهند فلا يسع للمسلمين قتالهم حتى ينبذوا إليهم فكل أحد يعرف أن هذا ليس بشيء، فإن قيل : في الأمان إسقاط الحد أو تحريم القتل والاسترقاق وهذا يتم بالمتكلم به وحده بمنزلة الطلاق والعتاق، قلنا : لا كذلك، بل فيه إثبات صفة الأمن لهم بكلام، ألا ترى أنهم لو ردوا أمانه لـم يثبت الأمان، ولا يكون إثبات صفة الأمن لهم بكلامه في موضع يعلم أنهم لا يسمعونه، ولو ناداهم بالأمان بحيث يسمعون الكلام وهو النداء إلا أن العلم قد أحاط أنهم لم يسمعوا ، بأن كانوا نيامًا أو متشاغلين بالحرب، كان ذلك أمانًا ، حتى لا يحل قتالهم إلا بعد النبذ إليهم(٢)؛ لأن حقيقة سماعهم باطن يتعذر الوقوف عليه، وفي مثله إنما يتعلق الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه وهو أن يكون منهم بحيث يسمعون نداءه، وإذا قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وجودًا وعـُـدمًا، وهذا لأن التحرز عن الغرور واجب ومعنى الغــرور يتمكن إذا كان المنادي منهم بحيث يسمعون نداءه ولا يتمحقق ذلك إذا كان المنادي منهم بحيث لا يسمعون نداءه، قال: ألا ترئ أنك لو انتهيت إلى رجل منهم نائمًا على فراشه فناديته

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوي الهندية ( ٢/ ١٩٩ ).

<sup>(</sup>۲) انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۱۹۹ ).

فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به ، فإنه يكون ذلك أماناً ، وقال في كتاب الإيمان : إذا حلف لا يكلم فلانًا فناداه أو أيقظه فهو حانث في يمينه ، وفي بعض النسخ : فناداه وأيقظه ، ولو كتب كتابًا فيه أمان ورمى به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين ، وإن وجدوا كتابًا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان، فإن قال مسلم: أنا رميت به إليهم، فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون، فهو مصدق، وإن قال ذلك بعدما أعطى القوم بأيديهم لم يصدق على ذلك، حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواه أنه رمى إليهم، فإن شهد سواه مسلمان، يثبت الأمان لهم، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم، وإن

بالأمان وأنت قريب منه بحيث يسمع كـلامك ، فلم يسمع ذلك لنومه أو لصمم كان به ، فإنه يكمون ذلك أماناً ، وهذا على أصل أبي حنيفة أظهر ، لأنه يجعل الناثم كالمـنتبه ، على ما قال في مسألة الخلوة والصيد الذي يقع عند النائم ، وقال في كتاب الإيمان : إذا حلف لا يكــلم فـلانًا فناداه أو أيقظـه فـهـو حـانث فـي يمينه ، وفي بعض النـسخ : فناداه وأيقظه، وبهذه المسالة تبين أنه سواء أيقظه أو لم يوقظه إذا ناداه وهو منه بحيث يسمع كلامه، فإنه يكن متكلمًا له . ولو كتب كتابًا فيه أمان ورمي به إليهم فنزلوا على ذلك كانوا آمنين ؛ لأن الكتاب أحد اللسانين ، فإن البيان بالبيان كهو باللسان، ألا ترى أن النبي ﷺ كان مأمورًا بتبليغ الرسالة ثم كتب إلى الآفاق وكان ذلك تبليعًا منه ، ولأنهم لما وَّقفوا على ما في الكتاب نزلوا على ذلك ، فلو لم يجعل ذلك أمانًا لأدى إلى الغرور وقد بينا فيه حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ وإن وجدوا كتابًا فيه أمان لم يرم به إليهم أحد فليس هذا بأمان؛ لأن الكتاب جماد لا يتصور منه الأمان، وإنما يكون من الكاتب، وهو غير معلوم، والأمان من المجهول لا يتحقق، ثم لعل الكتاب مفتعل، أو كتبه بعض من لا يصح أمانه من أهل الذمة ، فلهذا لا يشبت الأمان لهم حتى يعلم أن الرامي به مسلم ببينة تقوم من المسلمين على ذلك، لأن حق المسلمين قد ثبت في استرقاقهم، وهذه البينة تقوم لإبطال حقهم . فإن قال مسلم: أنا رميت به إليهم ، فإن كان قال ذلك قبل أن يظفر بهم المسلمون ، فهــو مصدَّق؛ لانه أخبر بما يملك إنشــاءه ولا تتمكن التهمــة في خبره، ولأن حق المسلمين لم يتقرر فيهم بعد، فيكون تأثير كسلامه في منع ثبوت حق المسلمين فيسهم والواحد من المسلمين علك ذلك. وإن قال ذلك بعدما أعطى القوم بأيديهم لم يصدَّق على ذلك، حتى يشهد الشاهدان من المسلمين سواه أنه رمن إليهم؛ لأنه أخبر بما لا يملك إنشاءه وقصد بإخباره إبطال حق ثابت للمسلمين فبهم، فلا يقبل قوله على ذلك ولا شهادته لأنه شهد على فعل نفسه وذلك دعوى لا شهادة. فإن شهد سواه مسلمان ،

لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر، كان حراً لإقراره بحريته وكونه أمنًا وإقراره على نفسه في ملكه صحيح، إلا أنه لا يترك ليرجع إلى دار الحرب، فيجعل ذميًا إن أبى أن يسلم، وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن ولو أن مسلمًا قال للمحصورين: إن الأمير قد أمنكم هو كاذب في مقالته، ففتحوا حصنهم كانوا آمنين، ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه ، فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه، وإن كان المخبر بذلك لهم ذميًا أو مستأمنًا كانوا فيمًا ، وإن كان الأمير قال : أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم أو مستأمنًا كانوا فيمًا ، وإن كان الأمير قال : أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم فلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم ، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه ، فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون ، فإن أبلغهم فأبلغهم إياه ، فإن كان الذي قال لهم ذلك مسلم فهم آمنون ، فإن أبلغهم

يثبت الأمان لهم ، وردوا حتى يبلغوا مأمنهم ، وإن لم يقم بيئة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر ، كان حراً لإقراره بحريته وكونه أمنًا وإقراره على نفسه في ملكه صحيح ، إلا أنه لا يترك ليسرجع إلى دار الحرب ؛ لأن احتباسه في دارنا على التأبيد من حق المسلمين وإقراره عليهم غير مقبول . فيجعل ذميًا إن أبي أن يسلم ؛ لأن من احتبس في دارنا على التأبيد يسضرب عليه الجزية ، بمنزلة الذمي على ما يأتيك بيانه ، وكذلك لو رأى الإمام بيعهم فاشتراهم المقر بالأمان فعليه الثمن ؛ لانهم في الظاهر أرقاء ثم يكونون أحرارًا في يديه ، بمنزلة من اشترئ عبدًا قد أقر بحريته ، ولا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب لما بينا . ولو أن مسلمًا قال للمحصورين : إن الأمير قد أمنكم هو كاذب في مقالته ، ففتحوا حصنهم كانوا آمنين (١) ؛ لأنه اخبرهم بامان صحيح وهو يملك إنشاء مـثله ، فيكون إخباره بـ إظهارًا لأمان سابق إن كـان ، وإنشاء إن لم يكن سبق الأمان ، بمنزلـة قضاء القاضي في العقـود على أصل أبي حنيفة ، ثم مقـتضى كلامه أنتم آمنون بأمــان الأمير فافتحوا الباب . ولو صرح بهذا كانوا آمنين بأمانه ، فكذلك إذا ثبت بمقتضى كلامه (٢) وإن كان المخبر بذلك لهم دميًا أو مستأمنًا كانوا فيمًا ؛ لأن المخبر به إذا كان كذبًا فبالإخبار لا يصير صدقًا ، ولا يمكن أن يجعل هذا أمانًا من جهته ، بمقتضى كلامه ، لأنه لا يملك إنشاء الأمان وإن كان الأمير قال: أمنتهم في مجلسه فلم يبلغهم ذلك حتى نهاهم الأمير أن يبلغوهم، فذهب رجل سمع ذلك من الأمير فأبلغهم إياه، فإن كان الذي قال لهم ذلك

<sup>(</sup>١) جاء في الفتاوى الهندية : أنهم فيء وللإمام أن يقبل مطالبهم ، انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ٢٠١ ) .

 <sup>(</sup>۲) جاء في الفتاوى الهندية : أنه لو قال لهم ذلك وشهد على ذلك جمع من المسلمين فهم فيء أجمعون إذا
كان ما أخبرهم به كذب ، انظر الفتاوى الهندية ( ۲/ ۳۲۲ ) .

ذمي ذلك، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى، ولم يسمع مقالته الثانية، فالقوم آمنون، وإن كان سمع المقالتين جميعًا والمسألة بحالها فهم فيء، وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان إلا أنه كان بعد وصول الأمان إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به، فإن كان قبل الوصول إليهم يثبت حكمه قبل علمهم به، وعلى هذا لو قال الأمير لذمي: اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم، ثم قال له: ارجع ولا تخبرهم أو كان كاتبه ذميًا، فقال: اكتب إليهم بعد ذلك، وليهم بأمانهم فأعلمهم، ثم قال : لا تكتب، فكتب إليهم بعد ذلك، فنزلوا، كانوا فيئًا، ولو لم ينه الرسول والكاتب عن ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم، أو بلغهم فنزلوا، كانوا آمنين، ولو أن مسلمًا قال لأهل الحصن: إن هذا الرجل قد أمنكم وأشار إلى شخص معه فنزلوا فإذا المحكي

مسلم فهم آمنون ؛ لأنه لو كان كاذبًا في أصل الخبر كانوا آمنين من جهته كما بينا ، فإذا كان صادقًا في أصل الخبر إلا أنه أخبر به بعد نهى الأمير أولى أن يكونوا آمنين ، فإن أبلغهم ذمي ذلك، فإن كان سمع مقالة الأمير الأولى، ولم يسمع مقالته الثانية، فالقوم آمنون؛ لأن قول الإمام ذلك في مجلسه أمر لكل سامع بالتبليغ إليهم دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح وبعد ثبوت ولاية التبليغ للسامع لا ينعزل ما لم يبلغه النهي ، بمنزلة عزل الوكيل والحجر على العبد المأذون لا يثبت في حقه ما لم يعلم به ، فكان هذا مبلغًا أمان الإمام إليهم بأمره ، وعبارة الرسول في مثل هذا كعبارة المرسل وإن كان سمع المقالتين جميعًا والمسألة بحالها فهم فيء ؛ لانه حين بلغه النهي صار معزولًا عن التبليغ وارتفع حكم ذلك الأمر في حقه ، وهذا لأن النهي بمنزلة النبذ لذلك الأمان إلا أنه كأن بعد وصول الأمان إليهم لا يثبت النبذ في حقهم ما لم يعلموا به ، فإن كان قبل الوصول إليهم يثبت حكمه قبل علمهم به ، ألا ترى أن من أذن لعبده في أهل سوقه ، ثم حجر عليه في بيتــه لا ينحجر ما لم يعلم به أهل ســوقه ، ولو أذن له في بيته ثم حــجر عليه قبل أن يعلم أهل سوقه بالإذن كان ذلك حجرًا، وعلى هذا لو قال الأمير للمي : اذهب فأخبرهم أني قد أمنتهم ، ثم قال له : ارجع ولا تخبرهم أو كان كاتبه ذمياً ، فقال : اكتب إليهم بأمانهم فأعلمهم ، ثم قال : لا تكتب ، فكتب إليهم بعد ذلك ، فنزلوا، كانوا فينًا ولو لم ينه الرسول والكاتب عن ذلك أو نهاه ولم يسمع حتى كتب إليهم، أو بلغهم فنزلوا ، كانوا آمنين، والفقه في الكل التـحرز عن صورة الغرور وحقيـقته. ولو أن مسلمًا قال لأهل الحصن: إن هذا الرجل قد أمنكم وأشار إلى شخص معه فنزلوا فإذا المحكي عنه

عنه ذمي أو مستأمن فهم في ، صدق عليه أو كذب، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب، ولو أن ذميًا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيئًا، وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال، فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون، وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك، إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذمي عتق عليهما ، وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له ، عتقوا جميعًا لتصادقهما ، على أنهم أحرار آمنون وذلك عامل في حق من صار ملكًا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب .

ذمي أو مستأمن فهم فيء ، صدق عليه أو كذب ؛ لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطيًا أمانًا صحيحًا لهم وهو لم يغرهم في شيء، ولكنهم اغتروا بأنفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما عينه لهم منه، أو من الحاكي أو من غيرهما، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب(١)؛ لانه احبرهم بأمان صحيح فيكون معطيًا الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح أمانه، ولو أن ذميًا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيتًا؛ لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين. وإن قال المحكى عمنه صدق فيهما قال ، فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون ؛ لأنه صدق المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهمًا في التصديق. وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا ضير بمستنعين لم يصدق على ذلك؛ لأنه متهم في عِذا التصديق، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم ولانه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم، إلا أنه إذا قسمهم الإمام فوقع بعضهم في سهم المقر أو فيما رضخ به الذَّمي عنق عليهما، وكذلك إن باعهم الإمام فاشتراهم الذمي المخبر أو المسلم المصدق له، عتقوا جميعًا لتصادقهما، على أنهم أحرار آمنون وذلك عامل في حق من صار ملكًا لهما منهم، ولكن لا يمكنون من الرجوع إلى دار الحرب؛ لأن احتباسهم في دارنا من حق المسلمين حين قسمهم الإمام إذا باعهم وهما لا يصدقان فيما يرجع إلى حق المسلمين وبالله العون .

<sup>(</sup>١) انظر الفتاوى الهندية ( ٢/ ١٩٩ ) .

### ٥٠. باب : الحربي يدخل الحرم غير مستأمن

وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فيإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر قال الله \_ تعالى \_ : ﴿أُولَم يَرُوا أَنَا جعلنا حرمًا آمنًا﴾، وقال عز من قائل : ﴿ومن دخله كان آمنًا﴾، قال عليه السلام في خطبة يوم الفتح: ﴿ إنها لم تحل لا حد قبلي ولا تحل لا حد بعدي ولم تحل لي الا ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة. قال ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته، وقال ابن عباس: مثل ذلك، ولم يقل أبوه، فإن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه، وإن سألنا أن يكون ذمة لنا، فإن شئنا

# ٥٠ ـ باب: الحربي يدخل الحرم غير مستأمن

وإذا دخل الحربي الذي لا أمان له الحرم فإنه لا يهاج له بقتل ولا أسر ، وهذا أصل علمائنا أن من كان مباح الدم خارج الحرم يستفيد الأمن بدخول الحرم قال الله ـ تعالى ـ .: ﴿ وَمِن دخله ﴿ أُولِم يروا أَنَا جعلنا حرمًا آمنًا ﴾ [ العنكبوت: ٢٧ ] ، وقال عز من قائل : ﴿ ومن دخله كان آمنًا ﴾ [ آل عمران: ٩٧ ] قال عليه السلام في خطبة يوم الفتح : ﴿ إنها لم تحل لأحد بعلي ولا تحل لأحد بعدي (()) ، ولم تحل لي إلا سباعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ، وإنما قال ذلك لأنه قتل منهم أناسًا وهم غير مقاتلين له في تلك الحالة ولو كانوا مقاتلين له لم تظهر فائدة تخصيصه ، بما قال ، لأن من استحل الحرم يستحل منه على ما بينه . قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته ، وقال ابن عباس : مثل ذلك ، ولم يقل أبوه ، ولكن إنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النهي عن قتل أحد في الحرم ابتداء وكما لا يقتل لا يؤسر لأن فيه إتلافه حكمًا فالحرية حياة والرق تلف ، وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك ألا ترئ أن الصيد كما لا يقتل في الحرم والرق تلف ، وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك ألا ترئ أن الصيد كما لا يقتل في الحرم الم المنا أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه؛ لأنه كان آمنًا حرًا ما دام في الحرم ، وقد تأكدت حريته بالإسلام ، وإن سألنا أن يكون ذمة لنا ، فإن شئنا أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب

<sup>(</sup>١) أخرجه البـخاري : ألعلم ( ١/ ٢٤٨ ) ح [ ١١٢ ] ، ومسلم : الحج ( ٢/ ٩٨٨ ) ح [ ٤٤٧ ] ، و١٣٥٠ ] ، وأبو داود : الحج ( ٢/ ٢١٨ ) ح [ ٢٠١٧ ] ، وأحمد : المسئد ( ٢/ ٢٣٨) ح [ ٢٢٦٧ ] .

أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ، وإن أبئ أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج ، إلا أنه لا يمنع منه الكلا وماء العامة ، ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فإن قال الأمير : إني لا آسره ولكن أحبسه ، لم يكن له ذلك أيضًا ، وكذلك لو قال: أخرجه من الحرم ، لم يكن له ذلك ، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله \_ تعالى \_ : ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، قال ابن عباس \_ رضي الله عنها \_ : الحرم كله المسجد الحرام ، فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى فلا بأس بأن يقتلوهم بخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله ، فأما الآدمي ، عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجرًا ، وكذلك لو دخلو ا الحرم مقاتلين

عقد الذمة ملتزمًا لأحكامنا اختيارًا بل اضطرارًا، ليتمكن به من الفرار، فالرأي إلى الإمام في إعطاء الذمة له، بمنزلة المأسور قـبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة، وإن أبئ أن يسلم وجعل يتسردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبسايع حتى يضطر ويخرج؛ لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يستعذر علينـا التعرض له بالإسـاءة ولا يلزمنا الإحسان إليه، فإن منع الإحسان لا يكون إساءة ، فلهذا لا يجب قبول اللمة منه إن طلب ، لأن ذلك إحسان إليه . إلا أنه لا يمنع منه الكلا وماء العامة ؛ لأن ذلك حقه ، فقد أثبت رسول الله ﷺ فيه شركة عامة بين الناس في قوله: «الناس شركاء في ثلاث: الكلا والماء والنار"، وفي منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله: ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فَإِن قَال الأمير : إني لا آسره ولكن أحبسه ، لم يكن له ذلك أيضًا؛ لأن في الحبس معنى العقوبة، وكذلك لوّ قال: أخرجه من الحرم، لم يكن له ذلك؛ لأن الأمن الثابت بسبب الحرم يحرم التعـرض له بالحبس والإخراج كما في حق الصيد، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتـال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله ـ تعالى ـ : ﴿ وَلا َ تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ﴾ [البقرة: ٩١]، قال ابن عباس ـ رضى الله عنهمًا -: الحرم كله المسجد الحرام ، أي : كالمسجد الحرام في هذا الحكم ، ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذي عنهم ، كما لا يلزمنا تحمل الأذي عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله دفعًا لأذاه . فإن حمل عليهم المسلمون فانهـزموا فـأخذوا منهم الأسـرئ فلا بأس بأن يقـتلوهم ؛ لأنهم لم يراعوا حـرمة الحرم فيكون الحسرم في حقهم بمنزلة الحل ابتداءً وانتهاءً بمخلاف الصيد فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله ؛ لأن الصيد غير عاقل ، وإنما يسباح دفع أذاه عند قصده حسًا ، وقد اندفع ذلك بهربه ، فأما الأدمي ، عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجراً ، ولهذا شرع القصاص

ومعهم عيالاتهم فهزموا وأخذت عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا، ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لافئة لهم، لم يحل أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم، ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فئتهم في الحرم فلا بأس بقتلهم وأسرهم ألا ترئ أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل، إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع، وجميع ما ذكرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي ، إلا أنه لا تسبئ ذراريهم ولا نساؤهم، فأما في ما سوئ ذلك مما يحل فيه قتلهم ، ويحرم فهم كأهل الحرب.

لمعنى الحياة ، فكما يحوز قستالهم في الابتداء إذا قصدوا دفعًا لأذاهم وزحرًا لهم عن هتك حرمـة الحرم ، فكذلك يجـوز قتلهم بعـد الانهزام والاسر لمعنى الـزجر عن هتك حرمة الحرم بطريق الاعتبار . وكذلك لو دخلو الحرم مقاتلين ومعهم عيالاتهم فهزموا وأخذت عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا ؛ لأنهم أتباع المقاتلة وحين التحق الحرم بالحل في حق الأصول لهتكهم حرمة الحرم فكذلك في حق الأتباع ، فإن ثبوت الحكم في حق التبع بثبوته في الأصل . ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لافئة لهم ، لم يحل أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم ؛ لأنهم التجنوا إلى الحرم معظمين لها وكانو آمنين فيها ، بخلاف الأول فإنهم دخلوا الحرم هاتكين حرمتها بالقصد إلى قتــال المسلمين فيها ، ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فشتهم في الحرم فــلا بأس بقتلهــم وأسرهم ؛ لأن الملتــجئ إلى فئــة يكون محــاربًا ولا يكون تاركًا للحرب ، ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل ، إذا بقيت لهم فئة فكذلك في هذا الموضع ، وجميع ما ذكـرنا في أهل الحرب هو الحكم في الخوارج وأهل البغي ، إلا أنه لا تسبئ دراريهم ولا نساؤهم ؛ لانهم مسلمون من أهل دارنا ، ولتأكد حريتهم بالإسلام كانوا آمنين من السبي . فأما فيما سوئ ذلك مما يحل فيه قتلهم ، ويحرم فهم كأهل الحرب، والله الموفق.

## فهرس أبواب الجزء الأول

| الصفحة     |        | الموضوع                 |
|------------|--------|-------------------------|
| ٣          | ندهنده | مقسدمة السسرخسيّ وسن    |
| ٦          |        | فضيلة الرباط            |
| 44         |        | وصايا الأمراء           |
| ٤٥         |        | الإمسارة                |
| ٤٨         | •••••  | مبعث السرايا            |
| ٥٢         | •••••  | الرايــات والألويــة    |
| 70         |        | الدعاء عند القتال.      |
| ٦.         |        | البركة في الخيل         |
| 38         |        | _                       |
| 70         | •••••  | رفع الصــوت             |
| 77         |        |                         |
| N.         | م      | القتال في الأشــهر الحر |
| ۸۶         |        |                         |
| 79         |        |                         |
| ٧٢         |        | المبـــارزة             |
| ٧٣         | A      | من قاتل فأصاب نفس       |
| ٧٦         | يم     |                         |
| VV         |        |                         |
| ٧٩         | الولاة | حــمل الـرءوس إلى ا     |
| ۸٠         |        | السلاح والفروسية        |
| ۸۳         |        |                         |
| <b>⊼</b> ٥ |        |                         |
| ٨٨         |        | الفــــ ار من الزحف .   |
| ۹.         | ــرب   | من أسلم في دار الحـــ   |
|            |        |                         |

| سير الكبير | شرح كتاب الم                                     | 77.          |
|------------|--------------------------------------------------|--------------|
| -          |                                                  |              |
| 91         | الجراحية                                         | دواء         |
| 9 8        | سساذ الأنف من الـذهب                             | اتخ          |
| 90         | ال المعاهدين                                     | أمسو         |
| 97         | ل المشركــين المسجد                              | دخو          |
| 97         | ل النساء الحمام وركوبهن السروج                   | دخو          |
| ۹۸         | الجسعسائل                                        | من           |
| ۱۰۳        | المشــركين وذبائحهم وطعـــامهم                   | آنية         |
| 1.1        | ـــــلام                                         | الإس         |
| 11.        | هاد مع الأمسراء                                  | _+1-         |
| 118        | حلّ له الخـــمس والصــدقــة                      | من ي         |
| 117        | جب من طاعــة الوالي وما لا يجب                   | مايس         |
| 179        | ، النساء مع الرجال وُشهــودهن الحرب              | . قتسال      |
| ۱۳۱        | هاد مـا يسع منه ومـا لا يسع                      | <u>-415,</u> |
| 189        | عب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلاً مع دابته | صا-          |
| 104        | صدة الشكر الشكر                                  |              |
| 100        | لاة الخسوف                                       | صا           |
| 109        | پــد وما يصنع به                                 | الشه         |
| 777        | ا القوم الذين يخـرجون إلى المعسكر                | صلا          |
| 140        | هُ الحر المسلم والصبيّ والمرأة والـعبــد والذميّ | أمساد        |
| 144        | ان ثــم يصــاب المشـــركــون                     | الأم         |
| ١٨٥        | لا يكون أمــــانًا                               | ما           |
| 190        | ان على الشرط                                     | الأم         |
| 199        | ـــان                                            |              |
| Y 1 Y      | سلدق المستأمن فيسه من أهل الحرب                  |              |
| 750        | من أهل الحسرب تخسرج                              | المرأة       |
| Y.O .      | ئون أمانًا رِّما لا يكون                         | ما يك        |
| 700        | يّ يدخل الحرم غيــر مستأمن                       | الحرب        |
| 404        |                                                  | الف          |
|            |                                                  |              |
|            |                                                  | 2            |
|            |                                                  | ž            |